

رليس التحرير : وجدي رزق غالي

# المكايان الطيفة وأفاصيص عربية أخرى



تأليف ؛ يعقوب الشاروني

رسوم: شكري هشام

#### مكتبة لبُناتُ نَاشِرُونَ شَلِّ

رفاق انبلاط مصرب ۱۹۳۴ - ۱۱ به پروست مالیستان استفلاء وموزعود فی جمیع أغماء المالم

@ الشَرِكة المَصْنِيّة العَالميّة للنشر-ليخان ، 199٤

١٠ وأشارع حسين وصف، ميدان الساحة، الدني ، الجميزة - مصسر

جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

#### الطبعة الأولى ١٩٩٤

رقع الإيلاع: ١٩٩٢ / ١٩٩٢

الترقيم الدولي : ۲ - ۱۶۰ - ۱۲ – ۱۲ – ISBN ۹۷۷

طبع في دار توبار للطباعة

مكتبة لبثنات كاشِرُون

رَأَتُه عَيناك؟ #

قَالَ النَّسْرُ: ﴿ نَعَمْ، يَا مَوْلاي. إِنَّهُ الْمُكَانُ الَّذِي وُلِدْتُ فَيهِ، وَتَحْتَ سَمَاتِهِ نَشَاتُ.. إِنَّهُ وَطَني! ﴾

#### آثارُ الأقدام

تَقَدَّمَتِ السَّنِ بِأُسَدِ، وَأَصْبَحَ عَجوزاً ضَعيفاً، غيرَ قادرٍ عَلى أَن يَجِدَ طَعامَهُ بِقُوْدِ جَسَّمِهِ وَمَخالِيهِ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْصُلَ عليهِ بِالحيلةِ الخِداع.

تظاهر الأسدُ بالمرض ، والمتنع عن مُعادرة بينه ، فأخدُت حيوانات الغابة فأخدُت حيوانات الغابة بعد الآخر ليتعبر له بعد الآخر ليتعبر له عن أسفها لمرضيه ، فكان الأسدُ يقتلها ويأكلها.

#### الوَطَنُ

يُحْكَى أَنَّ سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ (عَلَيْهِ السَّلامُ) أُوادَ أَنْ يَخْرَجَ يَوْمَا لِلنَّوْهَةِ - وَقَدْ عَلَّمَهُ الله تَعالى مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وجعَله مَلِكَا عليه - فقال لِلنَّوْدِ:

العَوْرُ أَيُها النَّسُر، وابحَثْ لنا عَنْ أَجْمَل مَكَانٍ تَراهُ العَيْنُ لِنَدْهَبَ
 إليه، فَنُخْفُفَ عَنْ أَنْفُسِنا. "

قال النُّسْر: ﴿ سَمُّعَا وَطَاعَةً، يَا مَوَّلَايَ. ﴾

وَطَارِ مَحَلُقًا فَي الجَوِّ، وَبَعْدَ قَلِيلِ عَادَ يَقَـولُ: ﴿ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّكَانَ الْمَطْلُوبَ، وهُو اجْمَلُ مَا رَأَتُهُ عَيْنَايَ، فَهَلْ يَتَفَضَّلُ سَيَّدي وَيُسِيرُ مَعي لأَدُلَهُ عَلَيْهِ ؟ ﴾ وَيَسِيرُ مَعي لأَدُلَهُ عَلَيْهِ ؟ ﴾

خَرَجَ مَيْدُنا سُلَيْمِانُ (عَلَيْهِ السَّلامُ) مَعَ النَّسْرِ، ولَمَا وَصَلا إلى مُسْتَنْفَع كَبِيرٍ، بِجانِبِهِ غَابَةً مُظْلِمةً ضَخْمَةً، قَالَ النَّسْرُ: ١ هذا هُوَ الْكَانُ. ١

قالَ سُليمان: ٥ عَجَبًا لك! أ تَزْعُمُ أَنَّ هذا المكانَ هُوَ أَجمَلُ ما

شَكُ تَعْلَبُ فيما يَحْدُثُ لِيَلُكَ الحَيَواناتِ، فَلَهَبَ إلى الأُسَدِ، وَقَفَ خارِجَ بَيْتِهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ حالِهِ، فأجابَهُ الأُسَدُ:

الم تَتَحَسَّنْ صِحَّتى كَثيراً، لكِنْ... لِمساذا تَقِفُ بَعيداً عِنْدَ البابِ؟ هَيَّا ادْخُلْ لأَسْعَدَ بِحَديثِك. ا

وَفِي مَكْرٍ أَجَابَ الثَّعْلَبُ: ﴿ أَشْكُرُكَ ، وأَعتَذِرُ عَنْ عَدَمِ الدُّحُول ؛ فَإِنْنِي أَرِى آثَارَ أَقْدَامِ كُشْسِرَةٍ تَدْخُلُ بَيْتَك ، وَلَمْ أَرَ أَثْرًا لِقَدَم واحِدَةٍ خَرَجَتْ مِنْهُ ! ﴾

#### الوزير والساحر

في قَلْدِمِ الزَّمَانِ، انْتَشَرَتْ حِكَايَةً بَيْنَ النَّاسِ، تَقَولُ: إِنَّ هُناكُ سِاحِرًا يَعْرِفُ طَرِيقَةً سِرِيَّةً تُطَيلُ عُمْرَ الإنْسانِ مِثانِ السَّنينَ، فَأَرْسَلَ مَلِكَ وَزِيرَهُ إِلَى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ، لِيَعْرِفَ مِنْهُ السَّرِ.

وَصَلَ الوَزِيرُ إلى كَهْفِ فِي الجَبَلِ ، يَعيشُ فِيهِ ذَلِكَ السَّاحِرُ، لَكَنَّهُ لِسوءِ حَظَّهِ، وَجَدَ السَّاحِرَ قَدْ ماتَ قَبْلَ وُصولِهِ.

وَعِنْدَمَا عَادَ الوَزِيرُ لِلْمَلِكِ، انْفَجَرَ الْمَلِكُ عَاضِبًا فِي وَزِيرِهِ، وانْهالَ عَلَيْهِ بِالتَّانِيبِ وَاللُّومِ ، لأَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إلى السَّاحِرِ بِالسَّرْعَةِ اللَّازِمَةِ.

لَكِنَّ الْمَلِكَ لَمْ يَسَأَلُ نَفْسَهُ عَنِ السَّبِ فِي مَوْتِ السَّاحِرِ، مَعَ أَنَّهُ كَانَتْ لَدَيْهِ تِلْكَ الوَسِيلَةُ السَّحْرِيَّةُ لِإطالَةِ العُمْرِ مَثَاتِ السَّنِينَ!

# الفَأرُ وَقَرْنُ البَقْر

في إحْدى القُرى، اعْتادَ الفَلاحونَ أَنْ يَحْتَفِظُوا بِقُرُونِ البَقَرِ، لاسْتِخْدَامِها في حِفْظِ السَّوائلِ، كَأَنَّها أَوْعِيَةً أَوْ أُوانِ.

وَذَانَ يَوْمٍ، تَسَلَّلُ فَأَرَّ إِلَى دَاخِلِ قَرْنِ تَبَقِّى فِي قَاعِ طَرَفِهِ المُدَبِّبِ
بَعْضُ الْعَسَلِ. وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ الفَأْرُ دَاخِلَ القَرْنِ، وَجَدَ الطَّرِيقَ يَضِيقُ
أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، وَمَعَ ذَلِكَ ظُلُّ يَدْفَعُ نَفْسَهُ إِلَى الدَّاخِلِ بِكُلُّ قُوةٍ.

قَالَ القَرْنُ لِلْفَارِ: ﴿ إِرْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِئْتَ، يَا صَدِيقَي، فَكُلُّمَا وَخَلْتَ أَصْبُحَ الطُّرِيقُ أَضْيَقَ. ﴾

صاح الفَأْرُ غاضِبًا: ﴿ إِنِّي بَطَلَّ، لا أَتُرَدُّدُ وَلا أَعْرِفُ التَّفَهُ قُرْ. ﴾ لكِنَّ القَرْنُ السّمر يَنْصَحُهُ في هُدُوءِ: ﴿ لَكِنَّكُ تَسيرُ في طَريقٍ عَاطِئِي . ﴾ لكِنَّ القَرْنُ السّمر في طَريقٍ عاطِئ . ﴾

عادَ الفَأْرُ يَصِيحُ: ﴿ شُكُرا لِنَصائحِكَ، لَكِنّني طُوالَ حَياتي أَدْخُلُ جُحْري وَأَخْرُجُ مِنْهُ. لَقَدْ فَعَلْتُ هذا كُلّ يَوْمٍ مِنْ أَبّامٍ حَياتي،

مِنِي أَنْ أَنْقُشَ عَلَيْهِ صورةَ شَيْطانِ، فَقُلْتُ لَها: ﴿ يَا سَيْدَتِي... مَا رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ!» فَأَتَتْ بِكَ، وَكَانَ مَا سَمِعْتَ! ﴾

#### ما في قلوبهم

اِدْعَى رَجُلُ أَنَّهُ مِنْ أُولِياءِ الله ِ، فقال لَهُ النَّاسُ: « ما هي كراماتُك؟ »

أجاب: ﴿ إِنِّي أَعْرِفُ مَا فَي قُلُوبِكُمْ ۗ ۗ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## ميعادٌ في البَصْرَةِ

يُحكى أنه كـان في بَغْداد تاجِر مَعْروف. وَذانَ يَوْم ، أَرْسَلَ خادِمَهُ إِلَى السّوقِ لِيَشْتَرِي لَهُ طَعاماً ، لكِن الخادِم عادَ مُسْرِعاً وَهُو يَرْتَجِفُ ، وَقَالَ لِسَيِّدِهِ : ﴿ لَقَدْ صَدَمَني رَجُلٌ في السّوقِ ، يا مَيّدي ، وَعَنْدَما التَفَتُ لأرى مَنْ يَكُونُ ، قالَ لي إِنّهُ ‹‹ المؤتُ »، وَرَأَيْتَهُ يَحْدُق إِلَيْ ، ثُمَّ أَسْارَ لي مُهَدِّداً ، فَأَرْجُو أَنْ تُعْطِيني جَوادَكَ لأَذْهَبَ إلى مَدينةِ البَصْرة ، حتى لا يَلْحَقَني المُوتُ . ا

فَكُيْفَ أَخْطِئُ فَي اخْتِيارِ الطَّرِيقِ ؟ ٥ وَاسْتَمَرُّ الفَّالُّرُ فِي الانْدِفاعِ إلى الدَّاخِلِ ، وَقَدْ أَصَرَّ على رَأْيِهِ. وَأَخْيَرًا الْخَتَنَقَ البَطْلُ، وَمَاتَ!

#### يَسْخَرُ مِنْ نَفْسِهِ

كَانَ الجَاحِظُ، الكَاتِبُ العَرَبِيُّ الكَبِيرُ، الذي يَعْتَبِرُهُ التَّارِيخُ مِنْ أَعْظِمِ الأَدَبَاءِ العَرَبِ، دَميمَ الوَجْهِ، لَكِنَّهُ كَانَ مَرِحًا، يَسْخَرُ مِنْ قَبْحِ وَجْهِهِ.

قالَ: ﴿ مَا أَخْجُلَتْنِي إِلا امْرَأَةَ جَمِيلَةً ، جَاءَتْ لِي ذَاتَ يَوْمِ وَأَنَا عَلَى بَابِ دَارِي، وَقَالَتْ: ﴿ أَنَا فِي حَاجَةٍ إِلَيْكَ، وَأَرِيدُ أَنْ تُسيسرَ عَلَى بَابِ دَارِي، وَقَالَتْ: ﴿ أَنَا فِي حَاجَةٍ إِلَيْكَ، وَأَرِيدُ أَنْ تُسيسرَ

فَقُمْتُ مَعَهِ البِغَيرِ تَرَدُّدِ، وَمَشَيْنَا إلى أَنْ آتَتْ بِي إلى دُكَانِ صائغ. وَهُناكَ، قالَتِ المُرْأَةُ لِصاحِبِ الدُّكَانِ وهِي تُشيرُ نَحُوي:

ه مِثْلَ هَذا... ١

ثُمُّ تَرَكَتْني وَانْصَرَفَتْ.

وَمَلاَّتُنِي الدُّهْشَةُ لِتَصَرِّفِهِمَا الغَرِيبِ، فَسَأَلْتُ الصَّائِغَ أَنْ يُفَسَّرَ لَي مَعْنَى قَوْلِهَا، فَقَالَ: ﴿ أَنَا آمِفَ لِمَا حَدَثَ، يَا سَيْدِي؛ فَقَدْ جَاءِتُ لَى هَذِهِ السَّيْدَةُ بِحَجَرٍ آكَرِيمٍ مِنَ السَّاقُوتِ الأَحْمَرِ الغالي، وَطَلَبَتْ لَى هَذِهِ السَّيِّدَةُ بِحَجَرٍ آكَرِيمٍ مِنَ السَاقُوتِ الأَحْمَرِ الغالي، وَطَلَبَتْ

فَأَعْطَاهُ التَّاجِرُ جَوادَهُ، وامْتَطَاهُ الخادِمُ، وَمَضَى يُسَابِقُ الرَّبِحَ. أمَّا التَّاجِرُ، فَذَهَبَ إلى السّوقِ، ورَأَى « المَوْنَ » واقِفًا بَيْنَ النَّاسِ، فَتَقَدُّمْ إِلَيْهِ وَقَالَ:

﴿ لِمَاذَا هَدُّدْتِ خادمي حينَما رَأَيْتَهُ في الصَّباحِ ؟ ٩

قَالَ المُوْتُ: وَ لَمْ تَكُنُ إِشَارَتِي لَهُ إِشَارَةَ تَهُديدٍ، وَإِنَّمَا كَانَتْ إِشَارَةَ وَاللَّهُ عَلَى ميعادٍ في دَهُشَةٍ، فَقَدْ أَدْهَشَنِي أَنْ رَأَيْتُهُ في بَعْدادَ، وَنَحْنُ اللَّبْلَةَ عَلَى ميعادٍ في البَصْرَة! \*

## الصَّبِيُّ وَالْحَاكِمُ الظَّالِمُ

في قَديم الزَّمانِ، تَوَلَى حُكُمَ إِحْدى المُدُنِ حاكِمٌ شَديدُ القَسُوةِ، كَثيرُ الظُّلْمِ . أُرادَ يَوْما أَنْ يَعْرِفَ رَأَيَ النَّاسِ فيهِ، فَتَنَكَّرَ، وَنَزَلَ إلى الطُّرُقاتِ، فَقَابَلَ أُحَدَ الفِتْيانِ، فاقْتَرَبَ مِنْهُ وَسَأَلَهُ:

﴿ مَا أَخْبَارُ حَاكِمِكُمُ الْجَدِيدُ؟ ١

قَالَ الْفَتِي: ﴿ ظَالِمُ لَا يَعْرِفُ الرَّحْمَةُ. ١

قَالَ الحَاكِمُ: ﴿ كَيْفَ يَقْضِي أُوْقَاتِهِ ؟ ٥

قَالَ الفَتى: ﴿ يَسْجُنُ النَّاسَ، وَيُعاقِبُهُمْ عَلَى جَرَائَمَ لَمْ يَفْعَلُوها. ﴾ قالَ الحاكِمُ وَهُو يَبْتَسِمُ في غَيْظ: ﴿ أَتَعْرِفُني؟ ٩

قالَ الفّتي: ﴿ لا. ﴾

قالَ الحاكِم: ﴿ أَنَا الحَاكِمُ الْجَدِيدُ! ﴾

فَلَمْ يَرْتَبِكِ الْفَتَى أَوْ يَخَفْ، بَلْ قَـالَ لِلْحَـاكِمِ: ﴿ وَهَلْ تَعَـرِفُني قَ؟ ﴾

قال الحاكم: ١٧٠ ،

قَـالَ الفَتى: ﴿ أَنَا فَتَى مَشْهـورٌ فَى المَدينَةِ بِأَنَّنِي أَصـابُ بِالجُنونِ كُلُّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ... وَأُولِها اليَّومُ. ﴾

فَكُرَ الحاكِمُ لَحَظاتٍ، وَقَدْ خَشِيَ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ عَاقَبَ صَبِياً مَجْنُونًا، فَاسْتَأَنَفَ سَيْرَهُ دُونَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةً أَخرى.

# حِكْمَةُ نَمُلةٍ

سَأَلَ سَيِّدُنا سُلَيْمانُ الحَكيم - عَلَيْهِ السَّلامُ - نَمْلةً:

٥ كُم تَأْكُلينَ في السُّنَّةِ ؟ ١

قَالَتِ النَّمْلَةُ: ﴿ ثُلَاثَ حَبَّاتٍ. ﴾

وَأَخَذَ سُلَيْمَانُ الحَكيمُ النَّمْلَةَ وَ وَضَعَهَا فِي عُلْبَةٍ، وَ وَضَعَ لَهَا لَلاتَ حَبَّاتٍ.

ثُمُّ بَعْدَ سَنَةٍ، نَظَرَ إِلَيْهِا، فَوَجَدَها قَدُّ أَكَلَتْ حَبُّةً وَنِسْفَ حَبَّةٍ،

فَقال لَها:

ا لقد مَرَّتْ مَنَةً، وَلَمْ تَأْكُلِّي سِوى حَبَّةٍ وَنصْفِ حَبَّةٍ فَقَطْ! ا

قَالَتِ النَّمْلَةُ: ﴿ لَمَّا سَجَنْتَنِي وَأَنْتَ ابْنُ آدَمَ، خَسْبِتُ أَنْ تَنْسانِي، فَالْمِنْ جُوعًا؛ لِذَلِكَ وَقُرْتُ مِنْ قوتِ العامِ الماضي لِلْعامِ الحالي! ٩

## هَدِيَّةً لِلْحارِسين

أرادَ رَجُلُ أَنْ يُقَابِلَ أَحَدَ الْمُلُوكَ، لِيَطْلُبَ مِنْه إِعَانَةً يَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى مَطَالِبِ الحَيَاةِ. وَعِنْدَمَا ذَهَبَ إلى القَصْرِ، قالَ لَهُ الحارِسُ الأُولُ عَلَى مَطَالِبِ الحَيَاةِ. وَعِنْدَمَا ذَهَبَ إلى القَصْرِ، قالَ لَهُ الحارِسُ الأُولُ اللهُ إِذَا حَصَلَ مِنَ المَلِكَ على شَيْءٍ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا اللهُ إِذَا حَصَلَ مِنَ المَلِكَ على شَيْءٍ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيهُ نِصْفَ مَا اللهُ عَلَيْهِ، حَتَى يَسْمَحَ لَهُ بِاللّهُ حُولِ.

وَعِنْدَما قَابَلَ الحارِسَ الثّاني، طَلَبَ مِنْهُ نِصْفَ مَا سَيْعُطيهِ لَهُ اللَّكُ.

وَلَمَّا وَصَلَ الرَّجُلُّ إِلَى الْمَلِك، حَيَّاهُ وَقَالَ:

﴿ مَوْلاي الله عِنْدَكَ طَلَب واحِد: أَنْ تُقَدَّمَ لَي هَدِيَّة ، عَب ارَةً عَنْ
 مائة جَلْدَة عَلَى ظَهْرِي ! ﴾

وَدَهِشَ المَلِكُ، لَكِنَّهُ عِنْدَما عَرَفَ الحَديثَ الَّذِي دارَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالحارِسَيْنِ ، ضَحِكَ كَثِيرًا.

## الأبناء والقطائر

مُّناصِفَةً كُما طَلِّبا!

وفي الحال، جَمَعَ الحارسَيْنِ، وَ وَزَّعَ عَلَيْهِمَا هَدِيَّةَ الرَّجُلِ

كَانَ لِرَجُل ِ أَرْبَعَةُ أَوْلادٍ، جَمَعَهُمْ ذاتَ يَوْمٍ ، وَأَعْطَى كُلا مِنْهُمْ فَعَلَيرَةً، وَقَالَ:

الريدُ مِنْ كُلِّ واحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَدْهَبَ إلى مَكَانٍ بَعيدٍ لا يَراهُ فيه أَخَدٌ، وَيَأْكُلَ هَذِهِ الفَطيرَةَ، ثُمَّ يَعودَ إليَّ. ا

ذَهَبَ الأولادُ الأربَعَةُ بَعسِدا عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ، وَاخْتَفُوا بَعْضَ الوَقْتِ، ثُمَّ عادوا إلى أبيهِم، فَوَجَدَ ثَلاثَةً فَقَطْ قَدُ أَكُلَ كُلُّ مِنْهُمُ الوقْتِ، ثُمَّ عادوا إلى أبيهِم، فَوَجَدَ ثَلاثَةً فَقَطْ قَدُ أَكُلَ كُلُّ مِنْهُمُ فَطِيرَنَهُ الَّتِي كَانَتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ الرّابِعَ:

ا لِماذا لَمْ تَأْكُلُ فَطِيرَتَكَ مِثْلَ إِخْوَتِكَ؟ ا

قَالَ الوَلَدُ: ١ بَحَثْتُ عَنْ مَكَانِ آكُلُ فيهِ الفَطيرَةَ وَلا يَراني أَحَدُ، الله أَجِدُ؛ فَفي كلَّ مَكَانٍ وَجَدْتُ الله يَراني. ١

## المنجم والطفل

دَخَلَ أَحَدُ الْمَنجُمينَ عَلَى حَاكِمٍ ، فَوَجَدَ مَجْلِسَهُ مُزْدَحِماً بِرِجَالِ الدَّوْلَةِ وَأَمْرائِها. ورَأَى طِفْلاً صَغيراً يَلْعَبُ أَمَامَ المَلِكِ، فَأَرادَ المُنجَّمُ أَنْ

يَتَقُرُّبُ إِلَى الحاكِمِ، فَقَالَ لَهُ:

لا إِنَّ ابنَكَ هَذَا، يَا مَوْلايَ، نَجْمُهُ نَجْمُ مَعْدٍ. وَصَاحِبُ هَذَا النَّجْمِ لَهُ شَأَنَّ عَظيم، وَتُشيرُ مَلامحُ وَجُهِهِ إِلَى أَنَّهُ سَيقُودُ الجُيوشَ مِنْ النَّجْمِ لِلهُ شَأَلَ عَظيم، وَتُشيرُ مَلامحُ وَجُهِهِ إِلَى أَنَّهُ سَيقُودُ الجُيوشَ مِنْ نَصْرٍ إِلَى نَصْرٍ إِلَى نَصْرٍ، وَتَخْضَعُ لَهُ مُلُوكُ الدُّولِ المُجاوِرَةِ، وَسَوْفَ يَتَزَوَّجُ أَميرَةً عَظيمة، يُنْجِبُ مِنْها عَشَرَةً أُولادٍ، يُصْبِحُونَ قُوّادًا عِظامًا. \* عَظيمة، يُنْجِبُ مِنْها عَشَرَةً أُولادٍ، يُصْبِحُونَ قُوّادًا عِظامًا. \*

سَكَتَ الحاكِمُ قَليلاً، وَظَنَّ الْمُنَجِّمُ أَنَّهُ يُفَكِّرُ في مُكافأةٍ لَهُ، وَلَكِنَّهُ قُوجِئَ بِالحاكِمِ يَقُولُ لَهُ:

« هَذَا الطَّفْلُ الَّذِي يَلْعَبُ أَمَامَكُ لِيسَ وَلَدًا... إِنَّه بِنْتً! »
 عِنْدَثَذِ اصْفَرُّ وَجْهُ الْمُنجَم مِنَ الخَجَل .

## بائعُ الوَهْمِ

ذَهَبَ أَحَدُ الشُّعَراءِ إلى حاكِم، وأَلقى بَيْنَ يَدَيْهِ قَصيدَةً نَسَبَ فيها إلى الحاكِم مِنَ الصُّفاتِ ما لا يَجْتَمعُ في بَشَرٍ.

وَتَظَاهَرَ الحاكِمُ بِالسَّرُورِ، ثُمَّ قَـالَ لأمينِ الخِزانَةِ: « إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَشْرَةَ آلافِ دينارٍ. ٥ فكادَ الشَّاعِرُ يَطيرُ مِنَ الفَرَحِ.

فَقَالَ الحَاكِمُ: ﴿ بَلْ يَسْتَحِقُ عِشْرِينَ أَلْفَا ا ۚ فَهَتَفَ الشَّاعِرُ بِالشَّكْرِ والثَّنَاءِ، فقال الحَاكِمُ: ﴿ بَلْ يَسْتَحِقُّ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ! »

فَكَادَ الشَّاعِرُ يُصابُ بِالجُنونِ.

عِنْدَتُهُ هَمَسَ أَمِينُ الخِزانَةِ في أَذُنِ الحاكِم قائلاً:

هذا كَثيرُ جِدًا، يا مولايَ... كان يَكفيهِ مِئَةً دينارِ أ »

هَمَسَ الحاكِمُ في أَذُنِ الأمينِ: « وَهَلْ طَلَبْتُ مِنْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سُيئًا؟ هَذَا رَجُلُ بِالغَ في القَوْلِ لِيَمْدَحَنَا، فَبِالغُنَا في الأرْقامِ لِنُدْخِلَ السَّرورَ عَلَى قَلْبِهِ. »

## جَرْعَةُ ماء

جَلَسَ أَحَدُ العَلماءِ الصَّالِحِينَ في مَجْلِسِ الخَليفَةِ هارونَ الرَّشيدِ، وَفي أَثْناءِ الجَلسَةِ، أَحَسَّ الرَّشيدُ بِالعَطَشِ، فَجاءوا لَهُ بِكوبِ ماء، لقالَ العالِمُ:

ا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذَا مَنَعُوا عَنْكُمْ هَذِهِ الجَرْعَةَ مِنَ المَاءِ، فَبِكُمْ النَّرِيها؟ ا

أجابُ الرُّشيدُ: ﴿ بِنِصْفِ مَمْلَكُتِي. ﴾

قَالَ الْعَالِمُ: ﴿ إِشْرَبْ هَنَّاكَ اللَّهُ . »

وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَ الرَّشيدُ، سَأَلَهُ العالِمُ: ﴿ وَإِذَا مُنَعَكَ مَرَضَ مِنْ تَنَاوُلِ جَرَّعَةِ المَاءِ، فَبِكُمْ تَشْتَرِي الشَّفَاءَ؟ ﴾

صوفًا جَيِّدًا. ٥

#### إختبار

كَانَ لأَحَدِ الحُكَامِ ثَلاثَةُ أُولادٍ، فَجَمَعَهُمْ يَوْمًا لِيَخْتَارَ أَحَدَهُمْ وَلِيا لَعَهْدِهِ، فَسَأَلَ كُلا مِنْهُمْ: ١ مسا أَحَبُ الحَيواناتِ إِلَيْكَ؟ وَلِمساذا حُهُ؟ ١

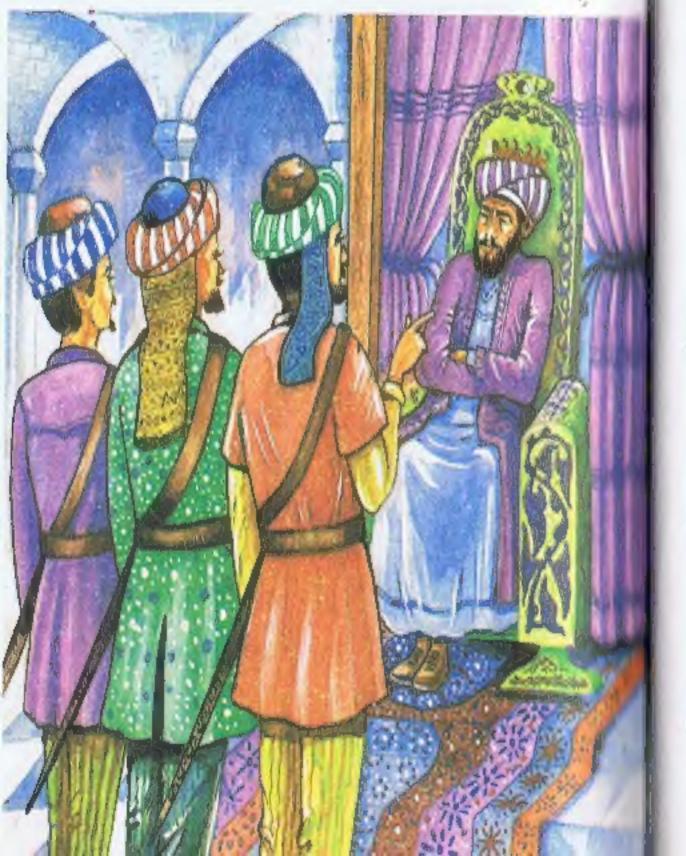

أجابَ الرُّشيدُ: ﴿ بِمُلْكَى كُلُّهِ. ﴾

قَالَ العَالِمُ الصَّالَحُ: ﴿ إِنَّ مُلْكًا لَا يُسَاوِي جَرَّعَةَ مَاءٍ، جَدِيرَ بِأَلَا بَتَرِافَتَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا يَطْمَعَ فَيه إِنْسَانٌ. ﴾ فَدَمِعَتْ عَينا الرَّشيدِ تَأْثُواً.

## المزارع الحكيم

ذَهَبَ ابْنُ أَحَدِ المُزارِعِينَ الحُكَماءِ إلى أبيه ذاتَ صَباحٍ ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ الشَّاةُ البُنْيَةُ اللَّونِ قَدْ وَلَدَنَّ حَمَلَيْنِ . »

أجسابَهُ أَبُوهُ: ﴿ هذا أُمْرَ طَيِّبٌ. إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ هِيَ أَكْثَرُ شِيساهي نَاجًا. ﴾

قال الإبْنُ: ﴿ وَلَكِنْ، يَا أَبِي، أَحَدُ الْحَمَلَيْنِ قَدْ مَاتَ ! ﴾

أَجِ ابَ الوَالِدُ: ٩ لا بَأْسَ يا بُنَيَّ، فَهَذَا يُعطي لِلاَخْرِ فُرْصَةً أَفْضَلَ لِللَّهُوِّ. ١ لِلنَّمُوِّ. ١

قَالَ الْوَلَدُ: ﴿ وَلَكِنَّ الثَّانِي مَاتَ بَعْدَةُ أَيْضًا! ﴾

أجابَهُ الأَبُ: « إذَا سَيَكُونُ في اسْتِطاعَةِ الشَّاةِ أَنْ تَسْمَنَ، وَتُعْطينا كَثيرًا مِنَ اللَّبنِ . »

قَالَ الوَلَدُ: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّاةَ مَاتَتُ بَعْدَ ذَلِكَ، يَا أَبِي ا ﴾

أَجَابَهُ الأَبِّ: ﴿ لَقَدْ كَانَتْ شَاةً مُتَّعَبَّةً، لا تُدِرُّ لَبَنَا، وَلَكِنَّهَا تُعطي

أَجِـابَ الأُوَّلُ: ١ أَحِبُ الكَلْبَ؛ لأَنَّهُ عِنْدما يَراني يَقْتَرِبُ مِنِي، وَيَهُرُّ ذَيْلَةٌ فَرِحًا بِلِقَائي. ١

أجابَ الثَّاني: ﴿ أَحِبُّ القِرْدَ، لأِنَّهُ يَلْعَبُ وَيَنْطُ فَيْسَلَيني. ﴿ الْحَابُ الثَّالِثُ: ﴿ أَحِبُّ الجَمَلَ، لأَنَّ فِيهِ صَبْرًا وَقَنَاعَةً وَقُدْرَةً عَلَى أَجَابَ الثَّالِثُ: ﴿ أُحِبُّ الجَمَلَ، لأَنَّ فِيهِ صَبْرًا وَقَنَاعَةً وَقُدْرَةً عَلَى

قَالَ الحاكِمُ فِي نَفْسِهِ: ﴿ إِذَا حَكَمَ الْأُوَّلُ ، فَسَيَجْمَعُ حَوْلَهُ حَاشِيَةً لَتَمَلَّقُهُ ، يَسْمَعُ مِنْهَا مَا يُرْضِيهِ ، فَتُبْعِدُهُ عَنِ الحَقّ.

الله وَإذا حَكَمَ الثّاني، فَسَيَجْمَعُ حَوْلَهُ اللّهَرَّجِينَ يُضَيِّعُونَ وَقْتَهُ، فَلا يَقُومُ بِعَمَل عَظيم.

العَمَلِ ، المُثَالِثُ، فَسَيَخْتَارُ أَعُوانَهُ مِنْ أَصْحَابِ المَقْدِرَةِ وَالصَّبْرِ العَمْلِ . ا

وجَعَلَهُ وَلِيا لَعَهْدِهِ.

### قارئ المستقبل

بِجِوارٍ قُرْبَةٍ صَغيرَةٍ، جَلَسَ قارِئُ المُسْتَقْبَلِ عِنْدَ مَدْخَلِ السَّوقِ، يَخْكَى السَّوقِ، يَنْظُرُ في أَكُفُ النَّاسِ، وَيُقَلِّبُ في الرَّمْلِ أَمْامَهُ، ثُمَّ يَحْكَىٰ عَن ِ المُسْتَقْبَلِ لِكُلُّ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَتْعَابَهُ.

وَفَجَّأَةً جَاءً مِنْ نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ صَبِّيٌّ يَجْرِي، وَصَاحَ بِهِ:

وَفِي الحالِ، هَبُّ العَرَّافُ واقِفًا عَلَى قَدَمَيْهِ، وَانْطَلَقَ يَجْرِي نَحْوَ الفَّرْيَةِ، وَهُوْ يَصْرُخُ وَيَلْعَنُ اللَّصوصَ الَّذِينَ انْعَدَمَتْ ضَمَاتُرُهُمْ.

وَلَمْ يَحْزَنْ رُوَّادُ السُّوقِ كَثيرًا لِما حَدَثَ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ:

## الحِصانُ الكَريمُ

أَرَادَ أَحَدُ الفِرسَانِ أَنْ يُرْسِلَ هَدِيَّةً غَالِيَةَ الثَّمَنِ إلى صَديقٍ لَهُ، فَكَلَّفَ تَابِعَهُ الخَاصُّ بِأَنْ يَرْكَبَ حِصَانَهُ، وَيَذْهَبَ لِتَسْلِيمِ الهَدِيَّةِ.

وَلَمَّا عَادَ التَّابِعُ، قَالَ لِسَيِّدِهِ: « سَيِّدي الفارِسُ، إِذَا كَلَفْتني مَرَّةً الْحَرى بِأَدَاءِ آيةِ مُومَةً وَأَنَا أَرْكَبُ حِصَانَكَ، فَأَرْجُو أَنْ تُسَلِّمَني مَعَ الحِصانِ كيسَ نُقُودِكَ! » الحِصانِ كيسَ نُقُودِكَ! »

ظَهَرَتِ الدَّهْشَةُ عَلَى الفارسِ، وَسَأَلَ تَابِعَهُ: ﴿ لِماذَا تَطْلُبُ هَذَا الطَّلَبُ الغَرِيبَ؟ ﴾ الطَّلَبُ الغَريبَ؟ ﴾

أجابَ التَّابِعُ: ﴿ عِنْدُمَا أَكُونُ رَاكِبًا حِصَانَكَ، وَيَتَقَدُّمُ نَحْوي فَقيرٌ



وَتَسَمَّا لَغُوالُ يَتَأْمُلُ نَفْسَهُ، نَبَّهُ فَحَاةً إلى أَسَدٍ يَقْتُرِبُ مِنْهُ وَيَسْتَعِدُ للا نُقِصَ صَرْعَتِهِ، خَتَى للا نُقِصَ ضَ عَلَيْهِ، فَأَسْرَعَ بِالفِرارِ. وَكَانَ يَجْرِي بِأَفْصِ سُرْعَتِهِ، حَتَى الله أَسْرَعَ بِالفِرارِ. وَكَانَ يَجْرِي بِأَفْصِ سُرْعَتِهِ، حَتَى الله أَسْدِ، عَن الأُسَدِ.

وَفَكُّرَ الغَزِالُ فِي أَنْ يَحْتَفِي عَنْ عَيْنِي الْأَسَدِ، فَاتَّجَهَ إِلَى عَابَةٍ قريبة، وَدَحَلَ بَيْنَ أَشْجَارِهَا الْمُتَشَائِكَةِ. وَإِذَا بِقَرْنَيْهِ الكَبِيرَيْنِ الْمُتَشَعِبَيْنِ بِشَيْبَكِ فِي عُصورِ نَعْضِ الأَسْجَارِ، فَأَحَدَ يُحاوِلُ تَخْسِصَ نَفْسِهِ، لكنّه لَمْ يَسْتَطَعْ، حَتَى أَدْرَكَهُ الأُسَدُ وَأَمْسَكَ بِهِ.

قَالَ لَغُرِولُ لِمُسْهِم، وَقَدُّ فَقَدَ الْأَمْلُ فِي الحَياةِ:

لا يا لي مِنْ غَيِيًّ... إحْتَقَرْتُ هَذِهِ السَّيقانِ الَّتِي كِدْتُ أَنْجُو بِها،
 ورحْتُ بِهَذَيْنِ القَرْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا سَبَبًا في وقوعي فَريسَةُ لِلأُسَدِا ،

يَطْلُبُ إِحْسَانًا، يَقِفُ الحِصَانُ، وَلا يَتَحَرَّكُ إِلا إِدَا أَعْطَيْتُ الفَقَيرَ سَيْثًا. لَقَدْ تَعَوَّدَ الحِصَانُ الْكُرَمَ مِنْكَ، يَا سَيْدي، وَلا بُدُّ لِمَنْ يَرْكَبُ حِصَانَكَ، أَنْ يَكُونُ في مِثْلِ كَرَمِكَ. ١

#### قرنُ الماعِزة

خَرَجَ الرَّاعِي الصَّغيرُ مَعَ قَطيعِ المَعْزِ لِيَرْعَاهُ، فَشَرَدَتْ مَاعِرَةُ عَنِ القَطيعِ ، فَأَخَذَ الرَّاعِي يُناديها، لَكِنَّ المَاعِزَةَ الشَّارِدَةَ لَمْ نَرْجَعْ.

اغْتَىاظُ الرَّاعِي وَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، فَكَسَرَ قُرْبَهَا عِنْدَبُهِ حَافَ مِنْ عَقْدَ وَالْعَيْرَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْاعِرَةً اللَّهُ تُعْفِرَ سَيِّدَةً بِدَبِثَ، عِقَابِ صَاحِبِ الْمُطَيْعِ، فَأَخَذَ يُرْجُو المَاعِزَةَ اللَّهُ تُعْفِرَ سَيِّدَةً بِدَبِثَ، فَأَخَذَ يُرْجُو المَاعِزَةُ اللَّهُ تَعْفِرَ سَيِّدَةً بِدَبِثَ، فَأَجَابَتُهُ المَاعِزَةُ:

الله الأحْمَقُ.. إِذْ سَكَتُ أَمَا، تَكَلَّمَ القَرْدُ. فَلا تُحاوِلُ أَنْ تُخْفِي مَا لا يُمكِنُ إِخفاؤُهُ! )

#### السّيقانُ والقَرْنان

شَعَرٌ غَزالٌ بِالعَطَشِ، فَذَهَبَ إلى شاطِئ نَهْرٍ بِيَشْرَبَ.

رَأَى الغَزالُ خَيالَهُ في الماءِ، فَأَعْجِبَ إعْجابًا شَديدًا بِطولِ قَرْنَيْهِ، وَبِالفُروعِ الرَّشيقَةِ التي يَتَفَرَّعُ إِلَيْهِا القَرْدانِ.

لَكِنَّهُ عِنْدُمَا شَاهَدَ سِيقَانَهُ. لَمْ يُعجِبُهُ أَنَّهَا رَفَيْعَةً وَهَزِيلَةً.

واحدة بقول لها و أهلاً بِكِ، يا حَبِيتَي ... طالما تَمَنَّيْتُ أَنَّ أَلْقَاكُ وَالْمَا مَنَّيْتُ أَنَّ أَلْقَاكُ وَجَمَالُكِ، » ثُمَّ يَذْبَحُها.

وَطَلَّ هَكَذَا إِلَى أَنِ اصْطَادَ عُصَّفُورَةً سَمِينَةً، فَأَحَدَ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ ا كَلِمَاتِهِ اللَّذُكُورَةَ، وَهِي تَسْتَعْطِفُهُ.

وحدَثُ أَنْ بُلِيلًا مُزَلَ في تِلْكَ اللَّحْظَةِ، وَ وَقَفَ عَنِي شَجَرَةٍ قَرِيمَةٍ، وَرَقَفَ عَنِي شَجَرَةٍ قَرِيمَةٍ،

الا تحافي مِنَ الرَّحُلِ .. ألا تَسْمَعينَ كَلِماتِهِ العَدْبَةَ، التي تَدُلُّ
 على الرَّفْقِ وَالرَّحْمَةِ؟ ١

رُحابَتُهُ المِسْكينَةِ: « أَسْكُتْ يا هَذَا.. لَقَدْ فَتَحْتَ أَذُبَيْكَ لَكَلِماتِهِ، وَأَغْمَضْتَ عَيْنَيْكَ عَنْ أَفْعالِهِ! »

## يَوْمُ الثَّوْرِ الأَبْيَضِ

كَانَ فِي إِحْدَى العاباتِ ثَلاثَةً ثير الله أَبْيَضُ، وَثُوْرٌ أَبْيَضُ، وَثُورٌ أَسُودُ، وَتُورٌ المُودُ، وَتُورٌ الحُمَرُ. وَكَانَتُ ثيرانا مُتُحِدَةً مُتَالِقةً لا تَفْتَرِقُ

وَكَانَ فِي الْعَابَةِ أَسَدٌ يَطْمَعُ فِي أَنْ يَفْتَرِسَ ثَوْرًا مِنَ لَثَيْرَانِ الثَّلاثَةِ. لَكُنَّهُ كَانَ لا يَقْدِرُ لاتِحَادِها وترَّلْفِها. وَذَاتَ يَوْمٍ. ذَهَ إلى التُّوْرَيْنِ الْكُورِيْنِ اللَّوْرَيْنِ اللَّوْرِ وَالأَحْمَرِ، وَقَالَ لَهُما:

٥ يِّننا في هَدِهِ العامَةِ مُعَرَّضُونَ لِحَطَرِ الصَّيَّادِينَ بِسَبِ الثُّورِ

## كَيْفَ نَتَصالحُ

عاشَ تُعُبانَ في حُدْ بِجِوارِ كوخِ فَلاحٍ . وَذَاتَ يَوْمِ ، لَدَغَ صِفْلاً لِمُعَالَّمُ مَاتَ مِنْهَا، فَحَزِنَ ٱبُورَهُ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِيدًا، فَحَزِنَ ٱبُورَهُ عَلَيْهِ حُزْنًا شَديدًا، وَأَقْسَمُ الأَبُ أَنْ يَقَتُلُ الثَّعِبانَ.

وَفِي اليَومِ التَّالَى، خَرَجَ التُّعبانُ مِنْ حُدْرِهِ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ فَأَسَهُ وَصَرَبَهُ، لَكِلُ لَطُرُفَ المُدَّيْلِ، وَأَصَـابَتْ طَرَفَ المُدَّيْلِ، وَصَرَبَهُ، لَكِلُ لَظُرُفَ المُدَّيْلِ، وَأَصَـابَتْ طَرَفَ المُدَّيْلِ، وَقَطَعَتْهُ.

خاف صاحب الكوح أنْ يَلْدَعَهُ النَّعْمَانُ كُمَا لَدَعَ ابْنَهُ، فَحَاوَلَ انْ يَعْقِدَ مَعَهُ صُلْحًا، فَأَحَدَ حُبْرًا وَمِلْحًا، وَ وَضَعَهُمَ الدَّغَ ابْنَهُ، فَحَرُهِ، وَلَا يَعْقِدَ مَعَهُ صُلْحًا، فَأَحَدَ حُبْرًا وَمِلْحًا، وَ وَضَعَهُمَ العَيْدَ جُحْرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّعْبَالُ: ﴿ كَيْفَ نَتَصَالَحُ وَهَذَا أَثْرُ فَأَسِكَ ؟ لا يُمكِنُ أَنْ يَقَومَ بَيْنَا سَلامٌ، فَكِلانا يَحافُ مِنْ صحيهِ: أنا إذا رَأَيْتُكَ تَذَكَرُتُ مَوْتَ ابْنِكَ. ﴿ فَطُعْ دَيْلِي، وَأَلْتَ إذا رَأَيْتَنِي تَذَكَرُتَ مَوْتَ ابْنِكَ. ﴿

### كَلِماتُ الصُيّادِ

إعْتادَ صَيَّادٌ أَنْ يَنْصِبَ الشَّاكَ لِصَيَّدِ العَصافيرِ، وَكُلُّما اصْطادَ

الأَبْيَضِ؛ لأِنَّ بَيَـاصُهُ يَدُلُّ عَلَى وُحـودِنا، وَيَكُشِفُ عَنْ مَكاسِه، فَلَوْ آدِنْتُما لَي في أَكْبِهِ السُّتَرَحْنا وَسَلِمْنا مِنَ الخَطرِ. ١

وَأَذِنَا لَهُ فَي أَكْدِهِ !

وبَعْدُ بِضُعَةِ آيَّامٍ ، جاءَ إلى النُّورِ الأَحْمَرِ، وَقَالَ لَهُ:

ا إِنَّ لَوْسِي مِثْلُ لَوْنِكَ، فَذَعْنِي آكُلُ الثَّوْرَ الأَسُودَ؛ لِتُصْبِحَ الغابَةُ لَنَا بِلا شَرِيثِ! »

وَأَذِنَ لَهُ فِي أَكْلِهِ!

وَلَمَا صِورَ التَّوْرُ الأَحْمَرُ وَحِيدًا، جاءَهُ الأَسَدُ مُكَثَّرًا عَنْ أَنْسَابِهِ وَقَالَ: ﴿ إِذْ بِي شُوقًا إِلَى لَحْمِكَ الشَّهِيُّ ! ﴾



قالَ التُورُ الأَحْمَرُ ﴿ لَوْ لَمْ أَسْمَحُ لَكَ بِأَكُلِ صَاحِبَي قَبْلِي لَمَا مُعَمِّدً لَكَ مِلْ النَّورِ مُمنيري يَوْمَ أَذِبْتُ لَكَ فِي أَكُلِ النَّورِ اللَّهُ النَّورِ اللَّهُ النَّورِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْم

#### إختيار الحطاب

حرحُ حَطَابٌ داتُ صَاحٍ ، كَعَادَتِهِ ذُلٌّ يَوْمٍ ، لِيَجْمَعَ حُرْمَةَ حَطَبٍ يَبِيعُها يُ المَديهَةِ

وكان الحطابُ ساخطا عَبى حَيانِهِ، وَإِدادَ سُحْطَهُ وَضِيقَهُ عِبْدما حَاوَلَ أَنْ يَعْمِلُ حُزْمَةَ الحَطَبِ، فَوَجَدَها ثَقَيلَةً لا يَعْمِلُ حُزْمَةَ الحَطَبِ، فَوَجَدَها ثَقَيلَةً لا يَعْمِلُ حُزْمَة الحَطَبِ، فَوَجَدَها ثَقيلةً لا يَعْمِلُ عَلَى حَمَّلِها؟ فَصَاحَ في مَرارَة والم

و أَيُّهَا اللَّوْتُ، أَيُّنَ أَنُّتَ؟ ؟

وَفِي الحالِ، ظَهَرَ لَهُ شَبَعُ مُخيفً، وقالَ لَهُ: ﴿ شَبِيكَ لَبِيكَ.. ماذا تَطَلَبُ؟ ﴿

عِنْدُنْدُ أَفَاقَ الْحَطَّابُ مِنْ غَصَبِهِ وَيَأْسِهِ، وَتَعَلَقَتْ نَفْسُهُ بِالْحَيَاةِ، فَعُدْدُ اللهِ مَ أَرْجَبُونَ أَنْ تُعَيِنَتِي عَلَى حَمَّلِ هَذِهِ مَا لَا لِلنَّبِحِ . ﴿ مُكُرُا لِللهِ مَ أَرْجَبُونَ أَنْ تُعَيِنَتِي عَلَى حَمَّلِ هَذِهِ مَا لَا لِلنَّهِ مِنْ اللهِ مَ أَرْجَبُونَ أَنْ تُعَيِنَتِي عَلَى حَمَّلِ هَذِهِ مَا لَهُ مُرْمَةً ! ١



قَالَ الْتَاجِرُ: ﴿ قُمْ فَاغْرِفْ. ﴾

قَالَ الطَّفَيْلَيِّ: ﴿ أَخْشَى أَنْ يَنْقَلِبَ الطَّعَامُ عَلَى ثِبِهِ إِنَّ أَخْشَى أَنْ يَنْقَلِبَ الطَّعَامُ عَلَى ثِبِهِ إِنَّ أَخْرُفَ وَرُ.

قَالَ التَّاجِرُ: ﴿ قُمْ الآنَ فَكُلْ! ﴾

قَالَ الرِّحُلُ الطَّفَيْلِيُّ الكَسْلانُ. ﴿ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَحَيْتُ وَحَجِلْتُ مِنْ كَثْرَةِ اعْتِذَارِي عَنْ مُساعَدَتِك. ﴾ كثرة اعْتِذَارِي عَنْ مُساعَدَتِك. ﴾

وَتَقَدُّمُ إِلَى الطُّعامِ، فَقَامَ فيهِ مَقَامَ رَجُلَيْن ِ.

## بُهْلُولٌ يَصْعَدُ الشَّجَرَةَ

رَحُكَي الْعَرَبُ عَنْ فَتَى اتَّهَمُوهُ بِالْعَفْلَةِ، فَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ الْهُلُولِ ﴾ ( أي اللهرَّج ِ .)

مَرَّ تُهُلُولُ ذَاتَ مَرُّةٍ بِعَشَرَةِ رِحَالٍ، يَجْسِونَ عِنْدَ حِذْعِ شَجَرَةٍ المَّذِ، فَقَالَ بَعْصُهُم لِبَعْض : ﴿ تَعَلُواْ نَسْحَرُّ مِنْ يُهْلُولِ. ﴾

مادوا السُهْلُولَ، وَقَمَّالُوا لَهُ: ﴿ يَا بُهُلُولُ، إِذَا صَعِدَّتَ إِلَى قِمَّةِ هَذِهِ السُّهُلُولَ، وَمَ السُّجَرَةِ، سَتَعْطَيْكَ عَشَرَةَ دَراهِمَ. ﴾

عال تُهْلُولٌ: ﴿ وَافَقْتُ عَلَى شُرْطِكُمْ، وَأَعْطُونِي الدُّرَاهِمَ. ﴾

وأعْطُونُهُ الدَّراهِمَ العَشْرَ، فَوَضَعَها في كيس يُقودِهِ، ثُمَّ التَّفَّتَ

### خَجِلَ مِنَ اعْتِدَارِهِ

تَحْكَى الْعَرْبُ عَنْ رَجُلِ مَشْهِ وَ عَنْهُ الْكَسَلُ وَالتَّطَفُّلُ، خَرَجَ مُسافِراً ذَاتَ يَوْمِ ، في صُحْبَةِ تَاجِرٍ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ عَلَ الرَّحُلِ كَسَلَهُ وَنَطَفُلُهُ.

كَانَا يُسَافِرَاكِ عَلَى حَمَلِ التَّجِرِ: يَنْزِلاكِ وَيُقيمَانِ، ثُمُّ يَرْكَانِ وَيُقيمَانِ، ثُمُّ يَرْكَانِ وَيَرْحَلانِ، وَالتَّاجِرُ في كُلُ يَوْمَ يُحْصِرُ الطَّعَامُ وَيُجَهَّرُهُ، وَالرَّجُلُ لا يَقْعَلُ شَيْئًا.

ذَاتَ يَوْمِ قَالَ التَّاجِرُ لِلرَّجُلِ: ﴿ إِمْضِ فَاشْتَرِ لَنَا لَحْمَا ﴾

قال الرَّحُلُ: ﴿ وَاللَّهِ لا أَعْرِفُ كَيْفَ أَحْتَارُ أَفْصَلَ قِطَعِ اللَّحْمِ . ﴾ فَمَضَى التَّاجِرُ، وَاشْتَرَى اللَّحْمَ.

قَالَ النَّاجِرُ: ﴿ قُمْ فَاطْبُغْ. ﴾

قَالَ الرَّحُلُ: ﴿ لَا أَحْسِلُ الطَّنْخَ. ﴾ فطَنَخَ التَّاحِرُ ثُمَّ قَالَ لِمرَّجُلِ : ﴿ قُمْ فَاثْرُدْ ﴾ (أي اعْمِلْ لَنا ثَرِيدًا، أي فَتَّةً)

قَالَ الرُّجُلِّ: ﴿ أَنَا وَاللَّهِ كَسُلانً. ﴾ فَشَرَدَ التَّاجِرُ.

إِنْهُمْ قَائِلاً: ١ هَاتُوا سُلَّمَا أَصْعَدُ بِهِ فَوْقَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ العَالِيَةِ. ١

مَلاَّتُهُمُ الدُّهْشَةُ فَقَالُوا: ﴿ لَمْ يَكُنُّ هَذَا فِي شُرُوطِنا الَّتِي ذَكَرُّناها

قَالَ بُهْنُولَ: ﴿ وَشُرُوطُكُمْ لُمْ تُمْنَعْنِي مِنَّهُ. ﴾

وَانْصَرَفَ بِالدَّراهِمَ، وَهُوَ يَضْحَكُ ساخِرًا مِمَّنْ أُرادوا السُّحْرِيَّةَ مِنْهُ.

#### يُسَمُّونَهُ العُرْيانَ

كَانَ اسْمُ أُميرِ الْكُوفَةِ ﴿ الْعُرْيَانَ بْنَ الْهَيْثُمِ \* فَأَدْخَلُوا أَمَامَهُ شَيْحًا مَشْهُورًا عَنْهُ التَّطَفُّلُ، وَدَسُّ أَنْفَهُ فيما لا يَعْيهِ، فَقَالَ لَهُ الأُميرُ؛

ا عَدُو اللَّهِ، تَتَطَفُلُ وَأَنْتَ شَيْخً ؟ ٥

قَـالَ الشُّيْحُ: ٥ هذا كَذِبُّ قـالوهُ عَنِّي، مِثْلُ الكَذِبِ الَّذِي قـالوهُ عَلَى لأميرِ أَعَرُّهُ اللَّهُ . ١

عِنْدَئَذِ اعْتَدَلَ الأُميرُ في حِلْسَتِهِ، وَقَالَ غَاضِيًّا: ﴿ وَمَا الَّذِي قَالُوهُ

قَالَ الشَّيْحُ: ٥ يُسَمُّونَكَ ﴿ الْعُرْيَانَ ››، وَأَنْتَ صَاحِبُ عِشْرِينَ ثَوْبًا

فَضَحِكَ الأُميرُ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَ الشُّيخِ.

## هِبَةً مِنَ الله

مُنْذُ أَلُفِ سَنَةٍ، وُلِدَ لأَحَدِ أَمَراءِ مَدينَةِ الكوفَةِ بِنْتُ، وَكَـانَ يَتَوَقُّعُ أَنَّ بُولَدُ لَهُ صَبِيٌّ، فَأَحَسُّ بِالأَسِي، وَامْتَمَعَ عَنِ الطُّعامِ.

وَدَحَلَ عَلَيْهِ فَتَى مَشْهِ ورَّ عَنَّهُ العَفْلَةُ، حَتَّى جَعَلَهُ النَّاسُ مَوْضِعَ سُخْرِيَتِهِمْ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ ١ البُّهْلُولِ. ١

قَالَ بُهُلُولٌ لِلأُميرِ: ﴿ مَا هَذَا الْحُزُّنَّ ؟



أَنْ يُعْطِيَكَ مَكَانَهَا ابْنَا مِثْلِي، يَسْحَرُ مِنْهُ النَّاسُ؟ ٣

وَمَا إِنْ سَمِعَ الأَميرُ هَذَا الكَلامَ، حَتَّى ضَحِكَ، وَرَصِيَ بِمَا أَعْطَاهُ لَلْهُ .

#### مَنْ هُوَ المَجْنُونُ ؟

حَكَى الْكَاتِبُ العَرَبِيُّ ( ابْنُ الجَوْرِيُّ )، في كِتَابِهِ الْمَشْهُورِ ( الأَذْكِياءِ )، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ مَجْنُونَ، فَصَاحَ بِهِ سَاخَرًا: ( يَا مُجْنُونُ! )

> نَظَرَ إِلَيْهِ المُحْنُونُ وَقَالَ مُتَسَائِلاً: ﴿ وَهَلْ أَنْتَ الْعَاقِلُ؟ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ نَعَمْ. ﴾

أحابَهُ المَجْوِنُ: « لا، بَلْ مَحْنُ مُتَساوِيانِ؛ لَكَنَّ جُنوبي مَكْشُوفَ، وَحُنُوبُكَ مَسْتُورٌ. »

قَالَ الرَّجُلِّ. ﴿ هَد قَوْلٌ يَحْتَاحُ إِلَى تَفْسيرٍ. ٩

قالَ المجونُ • ﴿ أَن أُسبِرُ مُمَرَّقَ النَّيابِ ، أَضْرِبُ النَّاسَ بِالطَّه بِ وَأَنْتَ تَتَمَسُكُ بِالبَقَاءِ في ذَالٍ لا بَقَءَ لَهَا ، وَتَنْني لِتَفْسِتَ الأَ • الَ وَأَنْتَ تَتَمَسُكُ بِالبَقَاءِ في ذَالٍ لا بَقَءَ لَهَا ، وَتَنْني لِتَفْسِتَ الأَ • الَ وَالأَحْلامَ في حين أَن حَياتَكَ لَيْسَتْ بِيدِكَ ، وَتَعصى عللهُ والثَ وتُطيعُ الشَّيْطانَ عَدُوكَ . ووتعيعُ الشَّيْطانَ عَدُوكَ . و

## أيَّامُ السَّعادَةِ

يُعْتَرُ الحَليـــفَةُ الأُمَوِيُّ لا عَبْدُ الرَّحْمَ ِ النَّاصِرِ لا مِنْ أَقْوى مَنْ عَكْمُوا الإمْبِراطوريَّة الإسلامِيَّة في الأَنْدَلُسِ.

وقد المتذّ حُكْمة ٤٩ سَة ، مِنْ عام ١٩١٢ إلى عام ١٩٩٩م. وَكَانَ الْمُوى حَيْشِ ، وَأَقْوى أَسْطُولِ بَحَري في ذَلِكَ الزَّمَ ، وكسالَ الْوَقى حَيْشِ ، وَأَقْوى أَسْطُولِ بَحَري في ذَلِكَ الزَّمَ ، وكسالَ حكيما شُحاعاً عَبِيا، فرَصَ هَيْنَتُهُ عَلى إسباليّها وَشَمالِ إِفْريقيها، وَاحْتَرَمَهُ كُلُّ حُكّام العالم .

لكِنْ عَدْمًا فَتَحُوا وَصِيِّتُهُ نَعْدَ وَفَاتِهِ، وَجَدُوهُ قَدْ كُتُبَ فَيها بِحَطَّ لَكِنْ عَدْمًا فَتَحُوا وَصِيِّتُهُ نَعْدَ وَفَاتِهِ، وَجَدُوهُ قَدْ كُتُبَ فَيها بِحَطَّ مِنْ اللَّيْ عَدْمًا لَتِي تَمَتَّعْتُ اللَّيْامَ اللَّتِي تَمَتَّعْتُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَشَرَ يَومًا! »

## عَروسٌ مِثْلُ النَّرْجِسِ

حَكَى أَبُو الْفَرَحِ الجَوْرِيُّ، العالِمُ وَالأَدِيبُ الْعَرَبِيُّ، الَّذِي عَاشَ

مُنْذُ حَوالَى الْفِ سَنَةِ، في كِتَابَهِ ﴿ الأَذْكِياءِ ﴾، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّحَ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَاةً: ﴿ عِندي لَكَ عَروسٌ كَأَنَّهَا بِاقَةً نَرْجِسٍ . ﴾

وَاسْتَمَعَ الرَّحُلُ بِنَصِيحَةِ المَرْةِ، وَتَزَوْجَ تِلْتُ الْعَروسَ، فَاكْتَشَفَ بَعْدَ الزُّواجِ أَنَّها عَجورٌ قَيحَة، فَقالَ لِلمَرْأَةِ الَّتِي نَصَحَتُهُ بِزَواجِها:

و كَذَبْتِ عَلَيٌّ وَغَشَشْتِني. ١

قَالَتِ المُرْأَةُ: ﴿ لا ، وَاللهِ مَا فَعَلْتُ. إِنَّنِي شَبُّهُمُّهَا بِبَاقَةٍ مِنْ زَهْرِ اللَّهِ حِلْ اللَّهِ مِنْ أَهْرِ اللَّهِ مِنْ أَوْنَ شَعْرِهَا أَنْيَصُ ، وَ وَحُهِهَا أَصْفَرُ، وَسَاقِهَا أَخْضَرُا ٥ اللَّرْجِسِ ؛ لأَنَّ لَوْنَ شَعْرِهَا أَنْيَصُ ، وَ وَحُهِهَا أَصْفَرُ، وَسَاقِهَا أَخْضَرُا ٥

#### رسالة

أَرَادَ رَجُلُ أَنْ يَسْخَرَ مِنَ الشَّاعِرِ العَرَبِيُّ ﴿ أَبُو نُواسِ ۗ ﴾، فَقَالَ لَهُ:

« مَتَى تَموتُ، يا أَبا نُواسِ ؟ »

فَقَالَ أَبُو نُواسٍ: ﴿ وَلِمَاذَا هَذَا السُّؤَالُ؟ ﴾

أحمابَ الرَّجُلُ: ﴿ لأنَّ والدي تُوفِّيَ مُنْذُ شَهْرٍ، وَأُرِيدُ أَنَّ أَرْسِلَ إِلَيْهِ رسالَةً. ﴾

نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو نُواسٍ ، وَقَالَ:

#### أحسنتًا!

نَحْكَي الغَرَبُ عَنْ رَجُل خَرَحَ يَصْطادُ، فَرَمَى عُصْفُ ورا فَأَخْطَأَهُ، مقال لَهُ شَيْحٌ: ١ أَحْسَنْتَ. ١

غَضِبُ الرَّجُلُ، وَقَالَ لِلشَّيْخِ: ﴿ أَتُهْزَأُ بِي ؟ ﴾ قَالَ المُصْفُورِ! ﴾ قالَ الشَّيْخُ لِمصَّفُورِ! ﴾

#### المالُ وَالْحُمْقُ

قَالَ الأصمَّعِيِّ، عَالِمُ اللَّعَةِ لَدي عَاشَ في القَرْدِ الثَّامِي الهِجْرِيِّ، النَّامنِ المُجْرِيِّ، النَّامنِ المبلادِيِّ، وَالَّذي تَوَلَّى تَعْسِمَ أَنْناءِ هارونَ الرَّشيدِ:

قُلْتُ لِغُلام صَغير السِّنَّ مِنْ أُولادِ العَرَّبِ:

الله عَلَّ يَسُرُّكُ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِائَةً أَلْفِ دِرْهَم وَأَنْتَ أَحْمَقُ؟ الله عَلَى يَسُرُّكُ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِائَةً أَلْفِ دِرْهَم وَأَنْتَ أَحْمَقُ؟

قَالَ الْغُلامُ: ﴿ لَا وَاللَّهِ. ﴾

قُلْتُ: ﴿ وَلِمَ؟ ﴾

قَالَ \* أَحَافُ أَنْ يَحْرِي عَلَي حُمْقي جِمَايَةً تَذَهَّ بِمَاني، وَيَبْقى حُمْقي! ا

#### حُسْنُ رَأَيِكَ

وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْيِمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ هَارُونَ لَرَّشْيَهِ ۗ ﴾، صَبِيُّ عُمْرُهُ أَرْبُعُ مِنِينَ، فَقَالَ لَهُ الخَلِيفَةُ؛

٣ ماذا تُحِبُّ أَذْ أَهَبَ لَكَ؟ ٥

قالَ الصَّبِيِّ: ﴿ حُسْنَ رَأَيِكَ. ١

فَسُرُّ الحَليفَةُ مِنْ حَوابِ الصَّيِيِّ، وَأَمَوَ بِالإِنْفَاقِ عَلَى تَعْسِمِهِ مِنْ مالِهِ الخاصُ.

#### أموال مطلوبة

عَرَفَ المُنْصُورُ، الخَلِيفَةُ العَنَّاسِيُّ، أَنَّ رَجُلاً يَحْتَفِظُ بِوَدَاتُعَ وَأَمُوالِ لِمَنْ أَمَّا أَذْ حَدُوهُ أَمَامَهُ، قَالَ لَهُ: ﴿ عَرَفْنَا حَسَرَ لِلنَّى أُمَيّةً، فَعَلَيْكَ بِإِحْراجِهِ إِلَيْنَا ﴾ الوَدائعِ وَالأَمْوالِ الَّتي عِنْدَكَ لِبني أُمَيَّةً، فَعَلَيْكَ بِإِحْراجِهِ إِلَيْنَا ﴾

قَالَ الرَّحُلُ: ﴿ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِينَ، هَنَّ أَنْتَ وَارِثَ لِلَّنِي أَمَيَّةً ؟ » قَالَ الخَليفَةُ: ﴿ لا. »

قَالَ الرَّجُلُّ: ﴿ هَلْ أَوْصَوا لَكَ بِأَمُوالِهِمْ ؟

قالَ الخَليفَةُ: ١ لا. ١

قَالَ الرَّحُلِّ. ﴿ إِذَا لِمَادَا تَسْأَلُ عَمَّا عِبدي مِنْ تِلْكَ الأُمُوالِ؟ ﴿

قالَ الحَليفَةُ: ﴿ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ ظَلَمُوا الْمُسْلِمِينَ فَيها، وَأَمَا وَكَيلُ السَّلْمِينَ فَيها، وَأَما وَكَيلُ السَّلْمِينَ فِي حَقِّهِم، وَأُرِيدُ أَنْ أَخُدَ مَا ظَلْمُوا فِيهِ المُسْلَمِينَ، فَأَعِيدَهُ المُسْلَمِينَ فِي حَقِّهِم، وَأُرِيدُ أَنْ أَخُدَ مَا ظَلْمُوا فِيهِ المُسْلَمِينَ، فَأَعِيدَهُ إِلَى بَيْتِ المَالِ. ٤

قَالَ الرِّجُلُ: ٥ تَحْتَاجُ، يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إلى إِقَامَةِ الدَّبِيلِ عَلَى أَنَّ مِل المُؤْمِنِينَ، إلى إِقَامَةِ الدَّبِيلِ عَلَى أَنَّ مَا سَل سَي أُمِيَّةَ الدِّي عِنْدي هُو مِمَا خابوا فيهِ النَّاسَ وَظَلَمُوهُمْ، فَقَدْ النَّاسَ وَظَلَمُوهُمْ، فَقَدْ النَّاسَ لَهُمْ أُمُوالَ كَثَيْرَةً عَيْرُ أَمُوالِ المُسْبِمِينَ. ١

قَالَ الحَسِفَةُ: ﴿ صَدَقَتَ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُلْزَمٍ بِرَدٌ شَيْءٍ؛ فَهَلْ لَكَ حَاجَةً تَطَلَّبُها مِنِّي؟ ﴾

قَالَ الرَّحُلُ: ٥ أُرِيدُ أَنْ تُواجِهِنِي بِمَنْ شَكَانِي إِلَيْثَ... فَوَ اللهِ لا وحدُ عِنْدي لِمَني أُمَيَّةَ أَمُّوالَ وَلا وَدائعُ. ٥

علمًا جَمْعَ الحَليفَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَكَاهُ، قَالَ الرَّحُلِّ:

﴿ هَدا خادِمي، سَرَقَ ثَلاثَةَ آلافِ دينارٍ مِنْ مالي وَهَرَب، وَخافَ
 أَنْ أَقْبِضَ عَلَيْهِ، فَاشْتَكَاني عِنْدٌ أميرٍ المؤمِنينَ. ﴾

واعْتَرُفَ العُلامُ بِما ذَكَرُهُ الرَّحْلُ، وَمالَ عِقابُهُ.

أسع: ١ هَلْ تَعْرِفُونَ قيمة هَدِهِ القِطْعَة ؟ لَقَدِ اشْتَراها الرَّشيدُ بِمائَةِ وَعِشْرِينَ ٱلْفِ دينارِ. ١

## طويلة القامة

كَانَ مَشْهُورًا عَن الجَاحِظ، الأديبِ العَرَبِيُّ العَظيمِ، الذي عاشَ ويما بَيْنَ عامَيُّ ٧٧٥ و ٨٦٨ م، أنَّهُ خَفيفُ الرَّوحِ، سَرِيعُ النَّكْتَةِ، ساحِرُ العِبارَةِ.

وَقَدْ رَوى فَقَالَ: ﴿ مَا خَجِلْتُ إِلَّا مِن الْمُرَأَةِ كَانَتْ طَوِيلَةَ القَامَةِ، ﴿ كُنْتُ حَالِسًا أَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَمَارِحَهَا، فَقُلْتُ لَهَا:

٥ إثرِلي كُلي مَعَنا. ٥

فَقَالَتْ: ١ بَلِ إصْعَدْ أَنْتَ حَتَّى تَرِي الدُّنْيَا. ١

## أكْرَمُ مَكانِر

أَثْنَاءَ رِحُلَةِ صَيْدٍ، تَأْخَرَ الوَقْتُ بِأَميمٍ عَرَبِي، فَمَرَّ بِحَيْمَةِ أَعْرَابِيَةٍ. وَكَأَتْ عِنْدَهَا دَجَاجَةً، فَذَبَحَتْهَا، وَحَاءَتْ بِهَا إِلَيْهِ، وَقَالَتْ.

ا أيها الأميرُ، هَذِهِ دَحاجَةً، كُنْتُ أطْعِمُها مِنْ قوتي وَطَعامي، الْعَاهِ اللهُ الله

## الخليفة والصائغ

استَدْعى الخَليفَةُ و المأمولُ ، صائِعًا، وَسَلَّمَهُ قِطْعَةً مِنَ الباقوتِ الأَحْمَرِ، كَانَتْ لِجَمَالِهِ كَأَنَّهَا تُشعُ نورًا، وَطَلَبَ مِنْهُ إعدادَها لِتُزَيِّلَ حَاتَما لَمَيناً.

وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَسِلَةٍ، رَحَعَ الصَّائِغُ مُصْفَرُ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَرْتَجِفُ بِشِدَّةٍ، حَتَّى إِنَّهُ مِنْ فَرْطِ خَوْفِهِ لَمْ يَعُدُ يَقُوى عَلَى الْكَلامِ.

وَفَهِمَ المَّامُونُ مَا حَدَنَ، فَحَوَّلَ وَحْهَهُ بَعيداً كَأَنَّهُ غَيْرُ مُكْتَرِثِ، إلى أَنْ هَذَا اضْطِراتُ الصَّائِغِ، فَاسْتَطاعَ أَنْ يَعْتَرِفَ أَنَّهُ لَمَّا كَالَّ يُمْسِكُ قِطْعَةَ الياقوتِ، وَقَعَتْ مِنَّهُ فَالْقَسَمَتُ إلى أَرْبَعِ قِطْعِ.

قالَ المَامُونُ لِمِصَاتِغِ: ﴿ لَا بَأْسَ... اِصَنَعْ قُصُوصًا لَأَرْبَعَةِ خَوَاتَمَ. ﴿ وَأَحَذَ يُلاطِفُهُ ، حَتَّى ظَنْ مَنْ كَانُوا بِمَخْلِسِهِ أَنَّهُ قَصَدَ مُنْدُ البِدَالِة تَقْسِيمَ الجَوْهَرَةِ إِلَى أُرْبَعَةٍ أَقْسَامٍ .

لكِنْ مَا كَادَ الرَّجُلُ يَخْرُحُ، حَتَّى قَالَ المَّامُونُ لِمَنْ مَعَهُ في

وَأَشْهَدُتُ الله عَسى ذلكَ، فَلَمْ أَحِدْ ذَلِكَ الْمُكَانَ إِلا مَعِلَنَكَ، فَأَرَدْتُ أَرُدْتُ أَنْ أَكْرِمَها فيها. ١

ضَحِتُ الأمير، وَأَمَرَ بِمَنْجِها خَمْسَمِاتَةِ دِرْهَمٍ.

#### يَطْلُبُ مَالاً

دَخَلَ رَحُلٌ عَرَبِي عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الأعْرابِ، ٢

فَقَالَ المَّأْمُونُ: ﴿ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءُ عَجِيبٌ. ﴿

قَالَ الرَّجُنِّ: ﴿ أُرِيدُ الحَجِّ. ﴾

فَقَالُ الْمُأْمُونُ: ﴿ الطَّرِيقُ وَاسْعُ ا ﴾

قَالَ الرَّجُلِّ: ﴿ لَيْسَتُّ مَعِي نُقُودٌ. ﴾

فَقَالَ المَّامُونَ: ﴿ إِذَا سَقَطَ عَنْكَ الْحَجِّ. ١

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ لَقَدْ جِئْتُ إِلَيْكَ أَطْلُبُ لَا أَسْتَفْتَي ... إِنَّنِي أَطْلُبُ مالاً وَلَسْتُ أَطْلُبُ رَآيًا! ﴾

ضَحِكَ المَامَــونُ، وَأَعْجِبَ بِحُسْنِ حَوابِهِ، وَأَعْطَاهُ مِنَ لَمَالَ مِ

#### سَيْفُ الفَتى

مُنْذُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْبًا هِجْرِيا، حَمَلَ فَتَى في التَّابِيةِ عَشَرَ اللهِ عَشَرَ اللهِ عَشَرَ اللهِ عَشَرَ اللهِ عَمْرِهِ سَيْفَةً، وَحَرَجَ مُسْرِعًا في أُرِقَّةِ مَكَّةً، فَقَدْ سَمِعَ لَلَّ رَسولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَصابَهُ أَذَى مِنَ المُشْرِكِينَ.

وصلَ الفَتى إلى النّبِيُّ وَمَعَهُ سَيْفُهُ، فَقَالَ لَهُ السّبِيُّ: لا مادا بِكَ؟ اللهُ الفّتى: لا سمعتُ أَذُ أَذًى أَصابَكَ. اللهُ الفّتى: لا سمعتُ أَذُ أَذًى السّابَكَ. اللهُ الفّتى: لا سمعتُ أَذًا أَذًى السّابَكَ. اللهُ الفّتى: اللهُ اللهُ اللهُ الفّتى: اللهُ الل

قال لهُ النَّبِيُّ عَلَى مَا مَعْنَاهُ: ﴿ وَمَاذَا كُنْتَ سَتَصَنَّعُ؟ ﴾

قال الفَتَى: ﴿ كُنْتُ سَأَضُرِتُ بِسَيْفِي هَذَا مَنْ أَصَابَكَ بِسُوءٍ. ٣

فَدَعًا لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَأَذِنَ لَهُ بِالأَنْصِرافِ.

كَانَ هَذَا الفَتِي هُوَ ﴿ الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ ۗ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَنْهُ.

#### قلْ له: صَدَقت

دات مَرَّة، ذَهَبَ إلى الجاحِظِ، الأديبِ العَرَبِيُّ الكَسِيرِ، رَحْلُ

مَشْهِ وَرْعَهُ أَنَّهُ تَق يِلُ الظُّلُّ، لا يُحْسِنُ الْحَدِيثُ، وَلا يُحْسِنُ الْمُولِينَ مَنْ الْأَقُوالِ لاستِماعُ، وَقَالَ: ( يا حاحِظُ، سَمِعْتُ أَنَّ لَكَ كَثيراً مِنَ الأَقُوالِ لاستِماعُ، وَقَالَ: ( يا حاحِظُ، سَمِعْتُ أَنَّ لَكَ كَثيراً مِنَ الأَقُوالِ والإحمانِ، نَحْسِمُ بِها كُلُّ خِلافِ أَوْ يَقَاشِ ، فَهَلُ تُعَلَّمُني بَعْصَها؟ ( والإحمانِ، نَحْسِمُ بِها كُلُّ خِلافِ أَوْ يقاشِ ، فَهَلُ تُعَلَّمُني بَعْصَها؟ ( والإحمانِ، نَحْسِمُ بِها كُلُّ خِلافِ أَوْ يقاشِ ، فَهَلُ تُعَلِّمُني بَعْصَها؟ (

قالَ لَهُ الجاحِظُ: ﴿ أَذْ كُرُّ لَي مَوْقِفًا. ا قالَ الرَّحِلُ: ﴿ إِذَا قَالَ لَي شَخْصٌ، يَا تَقَيلَ الرَّوحِ ، فَمادا أَقُولُ

وَبِعَيْرٍ تُرَدِّدٍ قَالَ مِمَاحِظُ: « قُلْ لَهُ في الحالِ كَلِمَةً واحِدَةً:

# خَيْرٌ مِنْ مَائَةٍ أَلْفِ

داتَ يَوْمٍ ، كَالَ الخَسِفَةُ ﴿ عَبْدُ اللَّبِكُ بْنُ مَرُوالَ ﴾ يُحاكِمُ رَحُلاً بِنُهُمَةِ الْصِمامِةِ إلى جَماعَةٍ حاوَلتِ القِيامَ بِثَوْرَةِ ضِدٌ الحِلافَةِ.

قَالَ الْحَلَّيْفَةُ: ﴿ إِقْطَعُوا رَأْسَهُ. ﴾

قَالَ الرَّجُلِّ: ﴿ لَمْ أَكُنْ النَّظِرُّ أَنَّ يَكُونَ هَدَا هُوَ جَرَاتِي مِنْكَ ! ٥

قَـالَ الخَليـهَةُ: ﴿ وَمَـا الجَزاءُ الّذِي كُنْتَ تَنْتَظِرُهُ عَيْرَ هَذَا عَنْ جُرْمِكَ الّذِي ارْتَكَبْتُهُ؟ ١ جُرْمِكَ الّذِي ارْتَكَبْتُهُ؟ ١

قب لَ الرَّجُلُ: ١ وَاللَّهِ مِما الْصَمَمَّتُ إلى الثَّاثرينَ ضِدَّكَ، إلا

لمصْلُحَتِكَ، فَأَمَا رَحُلُ مَشْتُومَ، مَا خَرَجْتُ مَعَ رَحُلِ فَطُّ، إِلا أَصَابَتُهُ مهزيمَةُ، وَعَلَبَهُ أَعْدَاؤُهُ. وَقَدْ ثَنَتْ لَكَ، يَا مَوْلايَ، صِحَّةُ مِنَا أَقْسُولُ، فَكُنْتُ خَيْرًا لَكَ مِنْ مِائَةِ ٱللَّفِ مُقَاتِل مِعَكَ! )

عِنْدَتُذِ ضَمِعِكَ الخَليفَةُ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَهُ ا

#### لعَابُ المؤت

حاءً في كِتَابِ ﴿ الأَعَانِي ﴾ لأَبِي الفَرَجِ الأَصَّفَهَانِي أَلَّ رَجُلاً كَانَ عِبْدَهُ مَيْفُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الخَشَبِ فَرْقَ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ بُسَمِيهِ ﴿ لَعَابَ المَوْتِ ﴾.

وَقَدْ حَكَى أَحَدُ جَيْرَانِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَ إِنَّهُ شَاهَدَهُ دَاتَ لَيْلَةٍ حَارِحَ بَابِ دَارِهِ، يُمْسِكُ بِيَدِهِ ذَلِكَ السَّيْفَ؛ لأَنَّهُ سَمِعَ في الدَّخِلِ مَوْنًا غَرِيبًا، وَكَانَ يَقُولُ:



لا أيه المُجْتَرِئُ عَلَيْهَا، يُئُسَ وَاللهِ ما حُتَرْتَ لِنَفْسِتُ: حَيِّرٌ قَميلٌ، وَسَيْفَ صَفَدَ عِلَيْهَا، يُئُسَ وَاللهِ ما حُتَرْتَ لِنَفْسِتُ: حَيِّرٌ قَميلٌ، وَسَيْفَ صَفَدَ عِلَى اللهُ عَنْكَ، اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ، اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ

وَهَبَّتْ ربع، فَفَتَحَتِ الْبابَ، فَخَرَجَ كَلَّب.

عِنْدَئِدٍ أَقْلَلَتْ مَحُو الرَّحُلِ بِسِماءُ الحَيّ، فَقُلْنَ لَهُ: ٩ لِتَهْدَأَ، فَهُوَ

فَجَلَسَ الرَّجُلُ وَهُو يَقَــونُ: « الحَمْدُ للهِ الَّذِي مَسَخَكَ كَلْبًا، وَكَفَانِي حَرْبًا! "

## التَّدَكُّرُ وَالنِّسْيَانُ

ذَاتَ يَوْمٍ ، سَمِعَ رَحُلَ أَنَّ ﴿ جُح ا ﴿ رَحُلَ حَكِيمَ جِلَّا ، فَتَرَكَ بَلْدَتَهُ ، وَبَدًا فِي سَفَرٍ طَوِيلٍ ، لِيُقَابِلُهُ .

وَعِيْدَمَا وَصَلَ أَخيرًا إِلَى ﴿ حُحا ﴾ قالَ لَهُ: ﴿ رُحُو أَنْ نُجِيسَى عَنْ سُؤالٍ إِحْتَرْتُ طَوِيلاً في الإجابَةِ عَنْهُ. ﴾ سُؤالٍ اِحْتَرْتُ طَوِيلاً في الإجابَةِ عَنْهُ. ﴾

قَالَ جُحا: 1 مَا الَّذِي تُسْأَلُ عُنَّهُ ؟ ٥

قالَ الرَّجُلُ: ١ ما هِيَ الأشياءُ التي يَجِبُ أَنْ يَتَذَكَّرَهَ الإنسالُ، وم الأشياءُ التي يَجِبُ أَنْ يَساها؟ ١٠ وم الأشياءُ التي يَجِبُ أَنْ يَسْاها؟ ١١ وم الأشياءُ التي يَجِبُ أَنْ يَسْاها؟ ١١

اسْتَعْرَقَ ٥ جُحا ٥ لَحْطَةً في النَّفْكيرِ، ثُمَّ أَجَابَ: ١ إِدَا قَدَّمَ أَحَدُهُمْ حَدْمَةً لَكَ – فَيَحِبُ أَنْ تَتَدَّكَرَهِ اللَّهِمَّاءِ أَمَّا إِدَا قَدَّمْتَ أَنَّتَ حِدْمَةً لَكَ – فَيَحِبُ أَنْ تَتَدَكَرَهِ الحَالِ. ٥ لَاحَلِ . ٥ لَاحَلِ . ٥ لَاحَلِ . ٥

## مُكافأةُ الدُّمِّ وَالمدُّحِ

تَحْكَي كُتُبُ الأَدَبِ العَرْبِيُّ قِصَّةً ١ مَعْنَ بِنْ رِائَـدَةُ ١، الرَّحُلِ العَرْبِيُّ الَّذِي اشْتَهَرَ بِأَنَّهُ رَجُلَّ حَسِم، لا يُماثِلُهُ في حِلْمِهِ رَحُلُ آخَوُ.

فَقَدْ رِنْهُنَ الْمَعْصُ أَعْرَابِ إِنْ اسْتَصَاعَ أَنْ يُعْصِيَّهُ، فَدَحَلَ الأَعْرَابِيُّ عَلَى ابْنِ زِائِدَةَ ، وَخَاطَبُهُ فَي حِدَّةٍ قَائِلاً:

أَ نَذْكُرُ إِذْ لِحَافَتَ حِلْدُ شَاةٍ وَإِذْ نَعْلاكَ مِنْ حِلْدِ البَعيرِ أحامَهُ مَعْنُ بْنُ رَائدَةَ بِهُدُوءٍ: ﴿ أَذْكُرُهُ وَلا أَنْسَاهُ. ﴿ رَادَ الأَعْرَابِيُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ:

فَسَبُحَالَ اللَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكُما وَعَلَّمَكَ الحُلُوسَ عَلَى السَّرِيرِ أحابَهُ مَعْنُ بْنُ زَائدَةَ فِي هُدُوءِ: السِّحَانَهُ إِيدِلَ مَنْ يَشَاءُ، وَيَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ. ا

ازْدادَ الأعْرابِيُّ تَطاوُلاً عَلَيْهِ، وَقالَ:

سَأَرْحَلُ عَنْ بِلادِ أَنْتَ فيها ﴿ وَلَوْ حَاءَ الزَّمَانُ عَلَى لَفَقيرٍ

فَحُدُ لَي يَا مْنَ نَاقِصَةٍ بِمَالٍ فَإِنِّي قَدْ عَزَمْتُ عَلَى الْمَسِرِ

فَأَمَرَ اسْ زَائدَةَ أَعُوالَهُ بِأَنْ يُعْطُوا الْأَعْرَابِي مَا أَرَادَ مِنْ مَالِ.

عِنْدَئِدَ اصْطُرُ الْأَعْرَابِي إلى الاعْتِرَافِ بِهَرِيمَتِهِ أُمَامَ أَعْظَمِ مَنْ مِنْ أَعْلَمُ مَنْ وَقَالَ: سَتَطَاعَ السَّيْطَرَةَ عَلَى غَضَيهِ، ثُمَّ نَظَرَ إلى مَعْنَ وَقَالَ:

سَأَلْتُ اللهُ أَنْ يُبقيتُ دَهْ رَا فَما لَكَ فِي البَرِيَّةِ مِنْ مَظَيرِ فَمِنْكُ لَجُودُ وَلِإِحْسانُ حَقَا وَفَيْضُ يَدَيْكُ كَالبَحْرِ الغَزيرِ غَيْدَنُذِ قَبْ اللَّهُ مَعْنُ بْنُ رَائِدَةً: لا عُظَيْمالُهُ عَلى هَحْوِما، فَلْنُعْظِهِ أَيْضاً عَلَى مَدْحِناً. لا وَأَعْظالُهُ عَظاءً آخَرَ،

#### البخيل والبلغ

حَكَى الجاحِظُ، الكاتِبُ العَرْبِيُّ الكَبِيرُ، في كِتَابِهِ 1 البُخَلاءِ 1 قَالَ: 8 ذَهَبَ أَحَدُ النُخَلاءِ إلى بائع ف كِهَ لِيشْتَرِيَ مِنْهُ بَلَحًا، فَقَالَ قَالَ: 8 ذَهَبَ أَحَدُ النُخَلاءِ إلى بائع ف كِهَ لِيشْتَرِيَ مِنْهُ بَلَحًا، فَقَالَ لَهُ: 8 هَلْ عِنْدَكَ بَلَحٌ صَعِيرُ النَّواةِ، عَضِيمُ اللَّحْمِ، كَثِيرُ لَحَلاوَةِ ؟ 1 لَهُ: 8 هَلْ عِنْدَكَ بَلَحٌ صَعِيرُ النَّواةِ، عَضِيمُ اللَّحْمِ، كَثِيرُ لَحَلاوَةِ ؟ 1

قالَ البائعُ: ﴿ نَعُمْ. ١

قَالَ البَخيلُ: ﴿ وَاضْبِطْ مَيزانَكَ، وَاعْصِ شَيْطالَكُ، وَزِنْ لَي مِنْهُ

بِرْبُع دِرْهُم إِ ا قالَ البائعُ ضَاحِكَا: ﴿ لَا بُدُّ أَنَّ عِنْدُكَ البَوْمَ ضَيوفًا؟ ﴾ قالَ البَحيلُ: ﴿ لا ، وَلكِنِي أُرِيدُ أَنْ أَمَتْعَ نَفْسي وَعِيالي! ﴾



## البَعوضةُ وَالنَّحْلَةُ

وَجُّهُ لا الْمُغيرَةُ بْنُ شُرَابَةً لا نَقْداً عَنيفاً إلى الحَسَن بن عَلِي اللهِ الْعَسَلُ بن عَلِي اللهِ القَصِلَةَ التَّالِيَةَ. فَأَرادَ الحَسَنُ الذَّ يُبَيِّنَ نَفَاهَةً رَأَي الْمُعبرَةِ، فَقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّةَ التَّالِيَة. قال:

اله هَلْ سَمِعْتَ حِكَايَةَ البَعـــوصَةِ اللّتي وَقَفَتْ عَلَى يَخْلَةٍ، فَلَمَّا أَرِادَتْ أَنْ تَطيرَ، صَاحَتْ بِأَعْلَى صَوْتِها قَائِلَةً:

﴿ أَحْتِي النَّحْلَةَ، خُذِي حِنْرَكِ ولا تُمسِي، فَإِنِّي عَلَى وَشْكِ أَنْ

المُحابَتها السُّحْلَةُ قَائِلَةً. أَيْتُها المُحْوقَةُ التَّافِهَةُ، إِنْنِي لَمْ أَشْعُرُ بِوجودِكِ، فَكَيْفَ أُميلُ عِنْدَ طَيَرانِكِ؟

#### يُكُلُّمُكُ مَنْ فيها

دَحَلَ العَالِمُ العَقِيهُ اللَّعَوِيُّ و اللَّحَارُ العَدْرِيُّ و عَلَى ال مُعاوِيةَ بْنَ أَبِي الْمِي سَفْيانَ و مِي عَبِاءَةِ عَيْرٍ جَديدةِ فَاحْتَقَرَهُ و مُعاوِيةً بْنَ أَبِي سَفْيانَ و. وَفَهِمَ اللَّحَارُ و دلِكَ مِنْ مَلامح وَحْهِ المُعاوِيةَ »، فقالَ سَفْيانَ و. وَفَهِمَ اللَّحَارُ و دلِكَ مِنْ مَلامح وَحْهِ المُعاوِيةَ »، فقالَ لَهُ الإيا أميسرَ المُؤْمِينَ، لَيْسَتِ العَساءَة هِيَ اللَّتِي تَكُلُمُكَ، إلما يُكَلَّمُكَ مَنْ فيها. اللهَ يَكُلُمُكَ مَنْ فيها. اللهَ يَكُلُمُكَ مَنْ فيها. الله

ثُمُّ نَكَنَّمَ ﴿ النَّحَارِ ﴾ فَأَثَارَ عُجَابَ ﴿ مُعَاوِيَةً ﴾ وَكُلُّ مَنْ مَعَهُ، وَبَعْدَها قَامَ وَانْصَرَفَ بِغَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ شَيْئًا، فَقَالَ مُعَاوِيَةً:

لا مَ رَأَيْتُ رَحُلاً مُطَهَّرُهُ يُحَقِّرُهُ أُولاً، وَحَقَيقَةُ تَرْفَعَهُ آجِراً، مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ. "

#### لا نفاق

دات يَوْمٍ ، اقْتَرَبَ رَحُلُ اسْمَهُ ﴿ الرَّابِيعُ ﴾ مِنْ أميرِ المؤمِسَ ﴿ عُمَرَ

ابْنِ الخَطَّابِ ﴿ رَضَّيَّ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ لَهُ:

" يَا أَمْ يَسُرَ الْمُؤْمِينَ، إِنَّكَ تَأْكُلُ طَعَامًا غَيْرَ شَهِي، وَتَلْسَ ثِيابًا حَشْمَةً، وَأَنْتَ أَحَقُ للسَّرِ بِطَعَامٍ طَيَّبٍ لَذَيدٍ، وَمَلابِسَ ناعِمَةٍ جَيِّدَةٍ، وَدَابَةٍ مُرِيحةٍ تَرْكَبُها. "
وَدَابَةٍ مُرِيحةٍ تَرْكَبُها. "

رَفَعَ ﴾ عُمَّرُ بْنُ الحَطَّابِ ﴾ قِطْعَةَ حَرِيدٍ كَانَتُ في يَدِهِ وَضَرَّبَ بِهَا رُبيعَ قَاتِلاً:

الله عَمَّالُ مَا الله عَمَّالُ الله عَمَّالُ الله عَمَّالُه عَمَّالُه عَمَّالُه عَمَّالُه عَمَّالًا عَمَّالُه عَمَّالُه عَمْلُ الله عَمْلُ عَمْلُ الله عَمْلُ عَمْلُهُ عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ عَالْمُعُمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلْمُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُولُ عَمْلُهُ عَمْلُولُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُولُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَ

#### السُّيْفُ وَصاحِبُهُ

كَالَ ﴿ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكُرِ وَ يَمْبِكُ سَيْهَا مَشْهُورًا بِاسْمِ الصَّمْصَامَةِ ٤٠ وَدَاتَ يَوْمٍ ، طَلَبَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ رَصِي اللهُ عَنْهُ مِنْ عَمْرُو أَنْ يَرِيهُ سَيْفَةً ، فَقَدَّمَهُ عَمْرُو لَهُ .

أَحْرَج عُمْرُ بْنُ الحَطَابِ السَّيْفَ مِنْ عِمْدِهِ، وَصَرَّبَ بِهِ السَّهُواءَ بِمُنْفِ، ثُمَّ رَمَاهُ مِنْ يَدِهِ، وقال:

ا يَا عَمْرُو، هَلَّ هَذَا هُوَ سَيْفُكَ الْمُشْهِـُورُ بِالصَّمْصِـَامَةِ؟ فَمَا هُوَ وَاللَّهِ بِشَيَّءِ! ٢

أجابَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكُوب: ﴿ يَا أَمْيِرَ لَمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ طَلَنْتَ مِنْي السَّيْفِ السَّيْفِ وَالسَّعِدَ الذي يُمْسِكُ بِالسَّيْفِ وَالسَّعِدَ الذي يُمْسِكُ بِالسَّيْفِ وَالسَّعِدَ الذي يُمْسِكُ بِالسَّيْفِ وَالسَّعِدَ الذي يُمْسِكُ بِالسَّيْفِ وَالسَّعِدَ الذي يُمُسِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمِلْمُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ ا

## ما يَحْسُنُ وَما لا يَحْسُنُ

كَانَ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ لا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ا يَخْصُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالُو عَلَى مُرَتَّبٍ شَهْرِي. وَذَاتَ يَوْمٍ ، كَانَ يَجْلِسُ في مَجْلِسِ الحَليفَةِ، عَلَى مُرَتَّبٍ شَهْرِي. وَذَاتَ يَوْمٍ ، كَانَ يَجْلِسُ في مَجْلِسِ الحَليفَةِ، فَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنَ المُوْجُودِينَ عَنِ الرَّايِ السَّليمِ في أَحَدِ المُوصوعاتِ، فَقَالَ إِبْراهِيمٌ: لا أَذْرِي. ا

قَالَ لَهُ السَّائُلُ: ﴿ تَأْحُدُ فِي كُلُّ شَهْرٍ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَقُولُ عَنْ مَسْأَلَةٍ إِنَّكَ لَا تُحْسِرُ حَلَّهَا؟ ﴾ مَسْأَلَةٍ إِنَّكَ لَا تُحْسِرُ حَلَّهَا؟ ﴾

أجابَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ إِنَّمَا خَدُّ مُرَثِّي عَمَى مَ أَحْسِنُ، وَلَوْ أَخَذُْتُ عَلَى مَا لاَ أَحْسِنُ، لَنَفِدَ بَيْتُ المَالِ، وَلا يَنْفَدُ مَا لاَ أَحْسِنُ! ﴾

فَأَعْجِكَ الْحَلِيفَةُ بِهَدا الْجَوابِ، وَأَمَرَ لِإثْراهِيمَ بِجَائِزَةِ كَبِيرَةِ، مُع زِيادَةِ مُرَتَّبِهِ الشَّهْرِيُّ.

#### سَيِّلُ قَوْمِهِ

قَـَالَ وَمُعِـَاوِيَّةً وَ لِرَجُلِ إِسْمَةً ﴿ عُرِانَةً الْأَنْصِـَارِيُّ ﴾: ﴿ كُيْفُ

أصَيْحَتَ سَيْدً فَوْمِكَ، يا عُرابَةً؟ ١

أجابُ عُرابَةُ: ١ لَسْتُ بِسَيِّدِهِمْ. ١

سَالَةً مُعـــاوِيَةً: ﴿ هَلْ تُنكِرُ الأَمْرَ النواقعَ، يَا عُرابَةً، وَقَدْ جَعَلَكُ قَوْمُكَ سَيِّدًا عَلَيْهِمْ؟ ١

قَالَ عُرابَةً: ﴿ لَسْتُ بِسَيِّدِهِمْ، وَلَكِي رَجُلَّ مِنْهُمْ، عِلْمَا تَصيبُ أَحَدُهُمْ وَيُخْطِئُ أَنْحَمَّلُهُ حَتَى أَحَدَهُمْ وَيُخْطِئُ أَنْحَمَّلُهُ حَتَى أَحَدَهُمْ وَيُخْطِئُ أَنْحَمَّلُهُ حَتَى أَحَدَهُمْ وَيُخْطِئُ أَنْحَمَّلُهُ حَتَى يَهِدَأَ، وَعِنْدَمَا يَحْكُمُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ الآحَرِينَ بِالعَدْلِ أَسَابِدُهُ وَأَقِفَ في يَهْدَأَ، وَعِنْدَمَا يَحْكُمُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ الآحَرِينَ بِالعَدْلِ أَسَابِدُهُ وَأَقِفَ في يَهْدَأَ، وَعِنْدَمَا يَحْكُمُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ الآحَرِينَ بِالعَدْلِ أَسَابِدُهُ وَأَقِفَ في مِنْدَى مَنْ فَعَلَ أَقَلُ مِنْ صَفَهِ. فَمَنْ فَعَلَ أَقُلُ مِنْ دَلِكَ فَهُو مِثْلُ مِنْ فَعَلَ أَقُلُ مِنْ دَلِكَ فَهُو أَفْصَلُ مِنْ فَعَلَ أَقُلُ مِنْ دَلِكَ فَهُو أَفْصَلُ مِنْ فَعَلَ أَقُلُ مِنْ دَلِكَ فَهُو أَفْصَلُ مِنْ مِنْ فَعَلَ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْصَلُ مِنْهِ. ﴾

## دُعُوةً إلى وليمة

تَحْكَى العَرَبُ عَنْ رَجُلِ طَمَّاعٍ مُتَطَفِّلٍ ، رَأَى ذاتَ يَوْمٍ حَماعَةً مِنَ النَّاسِ يَسْيَرُونَ مَعًا، فَظَنَّ أَنَّهُمْ مَدَّعُونَ إِلَى وَلِيحَةٍ، عَلَى حيرِ كانتِ الحقيقة أَنَّ الوالِي قَدْ اسْتَدْعاهُمْ إِلَيْهِ، لاتَهامِهِمْ بِالعَمَلِ ضِدَّهُ.

وَعِنْدُما وَصَلُوا إِلَى دَارِ الْحَاكِمِ، أَمَرَ بِإِعْدَامِهِمْ.

وَبَدَأُ الجَلادُ عَمَلَهُ، حَتَّى جاء دَوْرُ الطُّفَيْدِيُّ، وَقَدْ تَمَلَّكُهُ الفَرَّعُ

وَالحَوْفُ، فَقَالَ لِلحَاكِمِ:

﴿ رَعَــاكَ الله ! إِنِّي لَسْتُ واحِما مِنْهُمْ ، لَكِنْسِي مُتَطَفَّلَ ، ظَنَنْتُ وَاحِما مِنْهُمْ ، لَكِنْسِي مُتَطَفَّلَ ، ظَنَنْتُ الله مَدْعُوونَ إلى وَلَيمةٍ ، فَحَضَرْتُ مَعَهُم . ﴾

قَالَ الحَاكِمُ: ﴿ اِضْرِبُوا عُنْفُهُ ! ﴾

قَـالَ الطَّفَبُلِيُّ وَالدَّمُوعُ فَي عَيْنَهِ: ﴿ إِذَا كُنْتَ مُصِرًا عَلَى قَتْمِي فَلا تَصْرُبُ عُنْقِي، لَلِ اصْرِبُ بَطْنِي، لأَنَّهَا هِيَ الْتِي أَوْقَعَتْنِي فِي هَدَا الهَلاكِ، ﴾

#### الأحْمَقُ الثَّالِثُ

كَانَ أَحْمَقَالِ يَمْشِيالِ في طَرِيقٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآحَرِ: « تَعَالَ تَعَالَ مُمْتَى. 
هُ مُنَى. هُ

قَــالَ الآحَرُ: ﴿ أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدِي قَطِيعٌ مِنَ العَمَّمِ ، عَدَدُهُ الله رَأْسِ . ﴾

قَــالَ الأَوَّلُ: ﴿ أَتَمَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدِي قَطِيعٌ مِنَ الذَّئَابِ، عَدَدُهُ الله تُنْبِ؛ لِيَأْكُلَ عَدَمَكَ ! ﴾

غَضِبَ التَّاسِ، وَشَتَمَ الأُوَّلَ، وَنَشِبَ بَيْنَهُما شِجارٌ عَيفٌ.

وَمَرْ بِهِمَا رَجُلُ يَسُوقُ حِمَارًا، فَسَأَلُهُمَا: ﴿ بِمَاذَا تُتَشَاحُواذِ؟ ﴾

وَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الْحِكَايَةَ، أَثْرَلَ مِنْ فَوْقِ الْحِمَّارِ قِدْرَيْسِ مَمْلُوءَتَيْنِ بِالْعَسَلِ، وَسَكَفَ مَا بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ قَائلاً: (١ الله يُسيلُ دَمَى مِثْلُ هُذَا الْعَسَلِ، إذا لَمْ تَكُونا أَحْمَقَيْنِ إِلَا

## لا خُصومَةً

كان ﴿ عِمارَةُ بْنُ حَمْزَةَ ﴾ مِنْ رِجالِ الحَليفَةِ ﴾ لَمُنصورِ ٩. وَدتَ يَوْمٍ ، دَحَلَ عِمَارَةُ إلى مَجْسِ الحسِفَةِ، وَحَلَسَ في المَكان المُناسِ لِمَكَانَتِهِ عِنْدَ الحَسِفَةِ، فَأَقْسَ رَجُلَ يَتَطَلَّمُ إلى الحَسِفَة، وَقالَ.

١ مَظلوم، يا أمير المؤمنين. ١

قَالَ المُنْصُورُ: ﴿ مَنْ ظَلَمَكَ؟ ١

قَـالَ الرَّحُلُ: ﴿ ظَلَمَني عِمـارَةُ بْنُ حَمْزَةَ وَعَصَبَ مِنِي قِطْعَـةً رُض ﴾ ﴿

التَفَتَ المَنْصُورُ إلى عِمارَةَ، وقالَ لَهُ: ﴿ قُمْ. يَا عِمَارَةُ، فَاجْلِسُ بِحِوارٍ خَصْمِكَ إلى أَنْ نَفْصِلَ بَيْنَكُما. ﴾

قَالَ عِمَارَةُ بِغَيْرٍ أَنْ يَتْرُكُ مَكَانَهُ: ﴿ لَيْسَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُصُومَةً. ﴿

قَالَ لَهُ الْمُصُورُ: ﴿ كَيْفَ تَقُولُ هَذَا، وَهُوَ يَتَطَلُّمُ مِنْكَ؟ ۗ ۗ

قَالَ عِمَارَةُ: ﴿ إِنَّ كَانَتِ الْأَرْضُ مِلْكَةً فَلَنَّ أَنَازِعَهُ فيها، وَإِنَّ

كَانَتْ لَي فَقَدْ تَرَكَتُهَا لَهُ، وَلا أَقُومُ مِنْ مَكَانِ شَرِّفَي أَمِيرُ الْمُؤْمِينَ بِالرَّفْعَةِ فِيهِ، لِمُجَرِّدِ أَنْ أَجْسِ فِي مَكَانِ الْمُتَحَاصِمِينَ، بِسَبِ قِطْعَةِ أَرْضِ، مَهِمَا كَانَتُ قِيمَةً تِلْكَ الأَرْضِ، ا

## الحَياةُ بَعْلَاهُمْ حَرامُ

مَرُ ﴿ أَشْعَبُ ﴾ ، الطُّمَيْدِي الطُّمَّاعُ ، عَلَى حَمَاعَةٍ يَأْكُلُونَ ، فَقَالَ : ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَيُهَا اللَّمَامُ . ﴾

دَهِش الآكِنُونَ مِنْ هَدِهِ التَّحيَّةِ الجارِحَةِ، فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، وَقَالُوا: ٥ لا وَاللَّهِ، بَلُّ كِرَامٌ. ٥

وَسِرُعَةٍ قَــالَ أَشْعَبُ: ﴿ اللَّهُمُّ أَجْعَلْهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَاجْعَلْمي مِنَ الكَاذِبِينَ. ١

ثُمَّ مَدُّ بَدَهُ إِلَى الوعاءِ الَّذِي يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَبَدَأُ يَأْكُلُ وَيَقُولُ ﴿ مَاذَا تَأْكُلُونَ ؟ ﴾

أرادوا أنْ يوقِفوا سوءَ أَدَيهِ وَنَهَجُمّهُ، فَقَالُوا. ﴿ نَاكُلُ سُما! ﴾ حَشَا أَشْعَبُ فَمْهُ بِالطَّعَامِ ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ الْحَبَاةُ بَعْدَكُمْ حَرَامٌ. ﴾ حَشَا أَشْعَبُ فَمَهُ بِالطَّعَامِ ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ الْحَبَاةُ بَعْدَكُمْ حَرَامٌ. ﴾ وَاسْتَمَرُ يَأْكُلُ حَتَى كَادَ يَلْتَهِمُ طَعَامَهُمْ كُلُهُ، فَقَالُوا لَهُ ﴿ وَاسْتَمَرُ يَأْكُلُ مَنَا ؟ ﴾ واسْتَمَرُ قَلْهُ وَقُولُ أَحَدًا مِنَا ؟ ﴾

### أَشَارَ أَشْعَتُ بِإِصْلَعِهِ إِلَى الطُّعَامِ، وَقَالَ: ﴿ أَعْرِفُ هَذَا. ﴾



إلى المدينةِ.

وَلَمَّا عَدِمَ عُمَرُ بِقُدُومِهِ، التَّطَرَّهُ في مَكَالٍ مِنَ الطَّرِيـقِ لا يَراهُ وَيَوْمِهُ مِنْهُ.

وعِنْدَمَا أَقْلَلَ حُدَيْقَةً، رَآهُ عُمَّرُ عَنِي نَفْسِ الحالِ الَّتِي خَرَجَ بِهَا منْ عِنْدِهِ، لَمْ يَرِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا طُوالَ فَتْرَةِ وِلاَيَتِهِ.

وفَرِحَ عُمَّرُ وَالسَّرَعَ مَحْوَ حُدَيْهَة، وَاحْتَصَنَّهُ قَائِلاً: ﴿ أَنْتَ أَحِي وَأَنَا أخوكَ. ﴾

## الحق والباطل

سَأَلُوا أَبُكُمْ. ﴿ مَا هُوَ الْحَقَّ؟ ﴾ فَحَرَّكُ أَصَلَّعَهُ فِي خَطَّ مُسْتَقْيمٍ. سَأَلُوهُ مَرَّةً أُخْرَى: ﴿ وَمَا هُوَ الدَّطِلُ؟ ﴾ فَحَرَّكَ أَصَبُعَهُ فِي خَطَّ مُتَعَرِّجٍ.

## النَّكِرَةُ وَالمُعْرِفَةُ

حَكَى المحاجِظُ »، لأدب العَربي الكَبيرُ، أَنَّهُ كَانَ حالِساً عِنْدَ أُحَدِ باعَةِ الوَرَقِ وَالكُتُبِ في بَعْدادَ، فَاقْتَرَب مِنْهُ عَادِمٌ مِنْ عُلَماءِ أَحَدِ باعَةِ الوَرَقِ وَالكُتُبِ في بَعْدادَ، فَاقْتَرَب مِنْهُ عَادِمٌ مِنْ عُلَماءِ اللَّعَةِ وَالنَّحْوِ، وسَأَلَهُ: لا يا جاحِطُ، هَنْ كَلِمَةُ ‹‹ الظّيري » مَعْرِفَةً أَمْ

## أنْتَ أخي وَأَنَا أَخُوكَ

عَيْنَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ \* عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \* رَصِي اللهُ عَنْهُ وَالِبًا عَلَى اللهُ عَنْهُ ، وَكُتَب عُمَرُ إِلِي أَهْلِ اللهُ عَنْهُ ، وَكُتَب عُمَرُ إِلِي أَهْلِ اللهُ عَنْهُ ، وَكُتَب عُمَرُ إِلِي أَهْلِ اللهُ اللهُ عَنْهُ ، وَكُتَب عُمَرُ إِلِي أَهْلِ

« إسمَعوا لَهُ وَأَطيعوهُ، وَأَعْطُوهُ مَا سَأَلَكُمْ. »

وَأَحَدُ حُدَيْفَةُ العَهْدَ الَّذِي كَتَنَهُ عُمَرُ، وَرَكِبَ حِمـــارا، حَمَلَ عَلَيْهِ زَادَهُ. وَ لُطَلَقَ إلى المدائِسِ.

وَعِنْدَمَ وَصَلَ حُدَيْقَةً إلى المَدَائِنِ، خَرَجَ أَهْلُهِ لاسْتَقْسَالِهِ، فَوَجَدُوهُ مُقْبِلاً عَلَيْهِمْ راكبًا حِمارًا، وَبِيدِهِ رَعِيفٌ.

وأَحْرَحَ سَعَهُدَ اللَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ وَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ؛ فَقَالُوا لَهُ لا اطْلُبُ مِنَا ما شِئْتَ. »

قَـالَ: ﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلا طَعـاماً آكُلُهُ، وَعَلَما لِحِمـارِي طُوالَ مُدَّةِ بَقَائِي بَيْنَكُمْ. ٥

أقسامَ حُدَيْهَةُ فَتْرَةً بِالمَدائِسِ. ثُمَّ كَتَبَ لَهُ عُمَرُ يَطْلُبُ مِنْهُ العَوْدَةَ

منْ رائحَةِ المِسْكُ قَبْلَ أَل يَهْدِيَني اللهُ ۖ إِلَى الإسْلامِ . ٣

#### صِرْنا ثلاثة

دَعا أَحَدُ السَّلاطينِ مَجْونِيْلِ لِيَصْحَتَ مِنْهُما؛ فَقَدْ سَمِعَ أَنْهُما يَقُولانِ فِي جُنونِهِما ما يُثِيرُ أَشَدُ الضَّحِكِ.

وَانْطَلَقَ اللَّجْنُوبَانِ يَتَحَدَّثَانِ مَعَ السَّلْطَانِ بِعَيْرٍ هَيْنَةٍ مِنْهُ وَلا حِرْصٍ، فَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا مَا أَثَارَهُ وَأَغْضَنَهُ، فَصَاحَ يَطَلُّبُ الْجَلادُ مَعَ سَيْفِهِ.

عِنْدَلَدُ التَفَتَ أَحَدُ المَجْنُوتِيْنِ إِلَى الآحَرَ، وَقَالَ : ﴿ كُنَّ الْنَيْنِ ِ، وَقَدُّ رُنَا الْآنُ ثَلاثَةً! ﴾



أَجالَ الجَاحِظُ: 1 إِنْ كَالَ الطَّبِيُّ مَشُوبِا عَلَى المَائِدَةِ فَمَعْرِفَةً، وإِنْ كَانَ طَلَيقًا فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ نَكِرَةً! ٥

ضَحِكَ العالِمُ، وَقَالَ: ﴿ لَيْسَ فِي الدَّبِيا مَنْ يَعَرِفُ أَكْثَرَ مِنْكَ فِي النَّحْوِ، يَا جَاحِظُ! ﴾

## كَلِمَةُ حَقٌّ

فَلَمَا النَّهَوْا مِنْ كَلامِهِمْ وَمَدْجِهِمْ، رَدَّ عَلَيْهِمْ صَحَابِيِّ اسْمَهُ \* عَوْف \* قَاتِلاً: \* وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنا حَيْرًا مِنْهُ نَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

سَالَةُ أُميرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ: ﴿ وَمَنْ هُوَ؟ ۗ ۗ

قالَ عَوْف: ﴿ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ. ﴾

قَالَ عُمَرٌ مَا مَعْنَاهُ: ﴿ صَدَقَ عَوْفٍ. وَاللَّهِ لَقَدْ كَالَ أَبُو بَكْمٍ أَطْيَبَ

فيهِ سَمَكُ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ هَلْ تَبِيعُ هَذَا الحِمَارَ؟ ﴾ قالَ اللَّصُّ: ﴿ نَعَمْ. ﴾

قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ﴿ أَمْسِكُ هَذَا الطَّبَقَ حَتَى أَرْكَبَ الحِمارَ وَأَجَرُبَهُ، فَإِنْ أَعْجَبَني اشْتَرَيْتُهُ بِشَمَن يُعْجِبُكَ. ﴾

أَمْسَكَ اللَّصِّ بِالطَّبَقِ، وَرَكِبَ الرَّجُلُ الحِمـارَ لِيُجَرِّبَهُ، وَأَخَذَ يَجُرِيهُ، وَأَخَذَ يَجُرِي بِهِ ذَهَابًا وإيابًا، حَتَى ابْتَعَدَ عَن اللَّصَّ كَثْيـرًا، ثُمُّ دَخَلَ بَعْضَ الْأَرِقَةِ الضِّيقَةِ، وَمِنْهُ إلى زُقاقٍ آخَرَ، ثُمُّ آخَرَ، حَتَى اخْتَفى تَعاماً.

شَعَرَ اللَّصُّ بِالحَيْرَةِ، وَأَدْرَكَ أَخيرًا أَنَّهَا حيلَةً، وَأَنَّ الحِمارَ لَنْ يَعودَ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ بِالطَّبَقِ، فَقابَلَهُ رَفِيقُهُ، وَسَأَلَهُ:

٥ ماذا فَعَلْتَ بِالحِمارِ؟ هَلُ بِعَنَّهُ؟ ١

أجاب: ﴿ نَعُمْ. ﴿

سَأَلُهُ: ﴿ بِكُمْ ؟ ١

أجابَ: ﴿ بِعْتُهُ بِرَأْسِمالِهِ، وَهَذَا الطَّبَقُ رِبْحٌ! ۗ ا

### لا يَحْفَظُ السّرّ

كَ انْ مَعْرُوفًا عَنْ رَجُلِ إسْمَهُ ﴿ النَّظَامِ ﴾ ، أَنَّهُ لا يَكْتُمُ سِرًا. وَمَعَ

#### طارقُ الليل

جـــاءَ رَجُلَ في ظَلامِ اللَّيْلِ، وَطَرَقَ بابَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَتْ أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَابْتَعَدَ مُسْرِعًا. وكَرَّرَ ذَلِكَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ.

وَذَاتَ لَيْلَةِ، شَاهَدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ هَذَا الَّذِي يَحْدُنُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَمَا خَرَجَ مُهَاجِراً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَا، فَسَأَلَ المُرْأَةُ قَائِلاً:

لَا مَنْ هَذَا اللَّذِي يَضْرِبُ عَلَيْكِ بِاللَّهِ كُلُّ لَيْلَةٍ، فَتَخْرُجِينَ إِلَيْهِ ،
 فَيُعْطيكِ شَيْئًا لا أَدْرِي ما هُوَ؟ »

قالتُ: ﴿ إِنَّهُ رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَدُّ عَلِمَ أَنْ لا أَحَدَ لَي ؟ فَهُوَ يَخَرُّجُ كُلِّ لَيْلَةٍ فِي المساءِ، وَيَكْسِرُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ المَصْنُوعَةَ مِنَ الخَشْبِ، ثُمَّ يَأْتِي بِحُطامِها كَيَّ أَسْتَخْدِمَهُ وقودًا. ﴾
الخَشْبِ، ثُمَّ يَأْتِي بِحُطامِها كَيَّ أَسْتَخْدِمَهُ وقودًا. »

## بِكُمْ بِاعَهُ ؟

سَرَقَ لِصَّانِ حِمارًا، وَمَضى أَحَدُهُما لِبَيْعِهِ، فَقَابَلَهُ رَجُلُ مَعَهُ طَبَقَ

ذَلِكَ، حَدَثَ ذَاتَ يَوْمِ أَنْ هَمَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَثْرِياءِ اسْمُهُ 6 يونُسُ التَّمَّارِ 4 بِسِرَّه.

وَسَرْعَانَ مَا أَذَاعَ النَّظَامِ ذَلِكَ السِّر، فَغَضِبَ يونُسُ غَضَبًا شَديدًا.

وَذَهَبَ النَّاسُ إلى النَّظَامِ يَلومونَهُ لإذَاعَتِهِ السّرُ ؛ فَقَالَ النَّظَامِ لِلنَّاسِ : ﴿ إِسْأَلُوا يَـونُسَ. أَلَا يَعْرِفُ أَنَّنِي أَذْعَتُ الأسْرارَ مَرَّةُ وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا مِنْ قَبْلُ ؟ لِذَلِكَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِا أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ السَّرِّ، إلا لأَنَّهُ يَقْصِدُ أَنْ أَذَا أَعْرِفُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ يَقْصِدُ أَنْ أَذَا أَعْرِفُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ ! بَلْ أَنَا أَعْرِفُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ ! بَلْ أَنَا أَعْرِفُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ ، لا يَقولُونَ لي مِنَ الأَسْرارِ إلا ما يَقْصِدُونَ أَنْ يُذَاعَ بَيْنَ أَكْبَرِ عَدَد مِنَ النَّاسِ ! »

## مُحِبُّ لِلدُّنْيا

قَالَ رَجُلُ لِيَحْيى بْنِ مُعَاذِ الرَّازِيِّ: ٥ إِنَّكَ مُحِبِّ لِللَّنْيَا. ٥

قَالَ لَهُ يَحْيى: ﴿ أَخْبِرْنِي عَنِ الآخِرَةِ، هَلْ يَنالُها الإنْسانُ بِالطَّاعَةِ أَوْ بِالمُعْصِيَةِ؟ ﴾

أجابُ الرَّجُلِّ: ﴿ بِالطَّاعَةِ. ﴾

سَأَلَهُ يَحْيى: ﴿ وَأَخْبِرْنِي عَن ِالطَّاعَةِ، هَلَ يُطيعُ الإنْسانُ وَهُوَ حَيٍّ أَمْ وَهُوَ مَيَّتٌ؟ ﴾

أجابَ الرَّجُلُ: ﴿ وَهُوَ حَيَّ. ﴾

قَالَ يَحْيى: ﴿ وَأَخْبِرْنَي عَنِ الحَيَاةِ، هَلْ نَسْتَمِرْ فِي الحَيَاةِ بِالطَّعَامِ وَالقَوتِ أَمْ بِالجوعِ ؟ ﴾

أجابَ الرُّجُلِّ: ﴿ بِالقُوتِ. ﴾

قَالَ يَحْيى: ﴿ إِذَا كَيْفَ لَا أَحِبُّ دُنْيا، أَحْصُلُ مِنْهَا عَلَى القوتِ، الذي أَكْتَسِبُ بِهِ حَياةً، أَخَصَصُهُ الطاعَةِ اللهِ، فَأَفُورَ بِذَلِكَ بِالآخِرَةِ؟ ﴾

#### الحكايات اللطيفة

٨ - حورية النار وقصص أخرى

٩ – أولاد الغابة

١٠ - من الأساطير الإغريقية

١١ - الإوزة الذهبية وقصص أخرى

١٢ - برمبي جواد البراري الشجاع

١٣ - سيف الفتى وأقاصيص عربية أخرى

١ – حكايات من ألف ليلة وليلة

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى

٣ - الجواد الأسود الشجاع

٤ – حكايات من تاريخ العرب

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى

٦ - الحذاء السحري وقصص أخرى

٧ - أليس في بلاد العجائب

مكتبكتالبكنان كاشره ن زووت مطبع، كسروان - لبنات رقع الكتاب 01 C 198613



هذا العمل هو العشاق الكوميكس ، و هو الغير أهداف ريحية والتوفير المتعة الأدبية فقط ، الرجاء حذف هذا الحد بعد قراعته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity,